

ح ) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ، ١٤٤٣هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر العثيمين ، محمد بن صالح

شرح مقدمة التفسير./ محمد بن صالح العثيمين - ط ٧ - عنيزة ، . A1887

١٦٠ ص ١٧٤×٢٤ سم

ديوي ۲۲۷٫۱

ردمك: ٧-٤٣-٢٠٣٨-٣٠٢-٨٧٩

١- القرآن - مناهج التفسير

أ - العنوان . 1884/4917

> رقم الإيداع: ١٤٤٣ / ١٤٤٣ ردمك: ٧-٤٣-٢٠٨٨-٣٠٢ -٨٧٩

حقوق الطبع محفوظة

لِوُسَيْنَةِ الشَّيْخِ مُجِمَّدِ بنَصَالِحِ الْعُثِيمِنَ الْجَيْرَيةِ

إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

الطبعة السابعة 41254

يُطلب الكتاب من:

الملكة العربية السعودية

القصيم - عنيزة - ٥١٩١١ ص . ب : ١٩٢٩

هاتف: ١٦/٣٦٤٢١٠٧ - ناسوخ: ١٦/٣٦٤٢١٠٧ -

جــــوال: ٥٥٠٠٧٣٧٦٦ - جـــوال المبيعات: ٥٥٠٠٧٣٣٧٦٦

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

الموزع المعتمد و الحصري في جمهورية مصر العربية .

دار الدُرَّة الدولية للطباعة و التوزيع

١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة .

هاتف و فاکس : ۲۲۷۲۰۵۵۲ - معمول : ۱۰۱۰۵۵۷۰۶۶



سُلَسَلَة مُوَلِّفات نَضيلَة الِثِنِج (٥٢) لِشَنيخ الإِسْلَامِ أَحْمَدَ بْرَعَبُدِ الْحَلِيدِ بْنِ عَبُدِ السَّلَامِ بْنِ تَمْ ِيَّةً المتَوَفّى سَنَة ٧٢٨ هـ تغمَّدُهُ اللَّهِ مِوَاسِعِ حُمِّيهِ وَرَضُوا نِهِ وَأَسْكُنَهُ فَيْرِيحَ جُنَّايِهِ لفَضِيلَة الشُّيِّخ العَسَلَامَة محرتر برصالح العثيمين غفَرالله لهُ ولوالدَيْه وَللمُسَلِمين مِن إِصْدَارات مؤسّسة النبخ محرري صَالِحالعشيمين الخبريّة

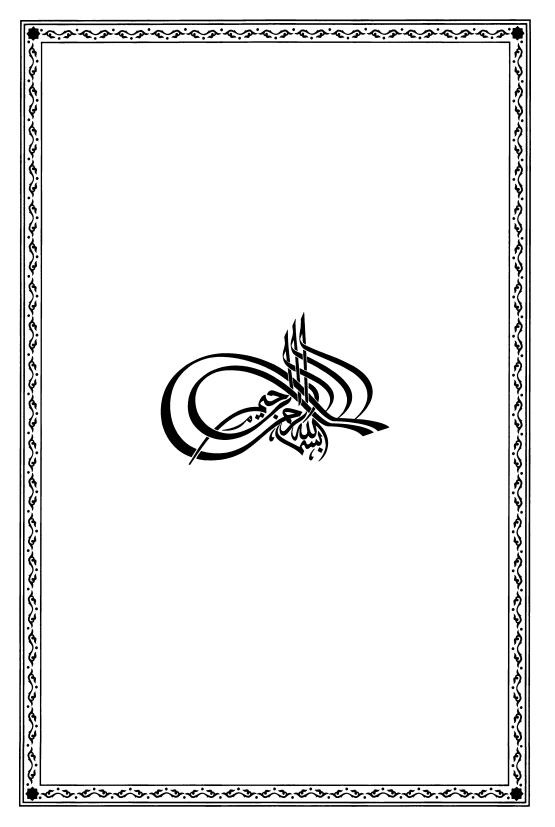

# 

إنَّ الحمدَ لله، نَحمدُهُ ونَسْتعينُه ونَسْتغفرُه، ونَعوذُ بالله من شُرور أَنْفُسنا ومِن سيِّئات أعمالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فَلا هادِيَ له، وأَشْهَد أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وحدَه لا شَريكَ لَه، وأَشْهَد أَنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه اللهُ بالهُدَى ودِين الحقّ؛ فبلَّغَ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونَصَح الأمَّة، وجاهَد في الله حقَّ جِهادِه حتَّى أتاهُ اليَقينُ، فصَلواتُ الله وسلامُه عليه، وعلى آلِه وأصحابِه، ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين.

أَمَّا بَعْدُ؛ فلقَدْ كَانَ مِن الأعمالِ الجَلِيلة لِصَاحِب الفَضِيلة شَيْخِنا الوَالدِ محمَّدِ ابنِ صالحٍ العُثَيْمِين رَحمهُ اللهُ تعَالَى، عِنايتُه واهتهامُهُ وحِرصُهُ التَّامُّ بتَقرِيرِ القواعِد والأُصول في العُلوم الشرعيَّة، ليَسْلُك بذَلكَ طُلابُ العِلمِ أَقْربَ الطُّرُق وأَسْلَمَها لِلظَّفَرِ بالتَّحْصيل العِلمي المنشُود، وإدْراكِ مَعانِي النُّصوصِ الشرعيَّةِ واستِنْباطِ الأحكام والفَوائدِ مِنْهَا.

وقد أَثْمَرَتْ جُهودُهُ الْمَبارِكَةُ -بفَضْلِ اللهِ تَعالَى- فِي هَذَا الْمَقَامِ الجَليلِ تُراثًا عِلميًّا نَافعًا فِي التَّأْليفِ وشَرحِ المتُونِ<sup>(١)</sup>، ومنهُ شَرْحُه عامَ (١٤٠٨هـ) ضِمْنَ الدُّرُوسِ العِلْميَّة الَّتِي كان يَعْقِدُها -رحمَهُ اللهُ تعالَى- في جامعِهِ بعُنَيْزَة، لكِتَابِ (مُقَدِّمَةِ التَّفْسِيرِ)

<sup>(</sup>١) ومن ذلك: كتاب: (أُصُول في التَّفسير)، وكتاب: (شرح أُصُول في التَّفسير)، وكتاب: (التَّعليق على القَواعدِ الحِسَانِ في تفسير القرآن)، وجميعها من إصدارات مؤسَّسة الشَّيخ محمد بنِ صالح العُثيَمين الحَيريَّة.

لُمُولِّفِه: شَيخِ الإسلامِ تَقِيِّ الدِّين أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الحَلِيم بنِ عبدِ السَّلامِ بْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِيِّ (١)، اللَّتوفَّى عامَ (٧٢٨هـ)، تغمَّده اللهُ بواسِعِ رحمتِه ورِضوانِه، وأَسْكنَهُ فَسِيحَ جنَّاتِه، وجَزاهُ عنِ الإِسْلامِ والمسلمينَ خيرَ الجَزَاء.

وَسَعْيًا لِتَعْمِيمِ النَّفْعِ بَهَذِهِ التَّعليقاتِ، وإنفاذًا للقَواعد والضَّوابط والتَّوْجيهاتِ التِي قرَّرها شيخُنا رَحِمَهُ اللَّهُ لإخراجِ تُراثِه العِلْميِّ؛ باشر القِسمُ العِلميُّ بالمؤسَّسة تَهْيئةَ هذا الكتاب، وتَجْهيزَه للطِّباعةِ والنَّشر (٢).

نَسْأَلُ اللهَ تعالَى أَنْ يَجْعلَ هَذا العَمَلَ خالِصًا لِوَجْهِه الكَريمِ؛ نافِعًا لعِبادِه، وأَنْ يَجزِيَ فَضِيلةَ شيخِنا عَنِ الإسلامِ والمُسلمِينَ خَيْرَ الجَزَاء، ويُضَاعِفَ لهُ المثُوبَةَ والأَجْرَ، ويُغْلِيَ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، إِنَّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

وَصَلَّى اللهُ وسلَّم وبارَك علَى عَبدِه ورَسولِه، خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإِمامِ الْمُتَّقِينَ، وسيِّدِ الأُوَّلِينَ والآخِرينَ، نبيِّنَا محمَّدٍ، وعلَى آلِه وأَصْحابِه والتَّابِعينَ لهُمْ بإِحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةِ ٢١ مُجمادَى الأُولى ١٤٤٣هـ

- - - -

<sup>(</sup>١) ترجم له الكثيرون ، انظر:(الذّيل على طبقات الحنابلة) لابن رجَب رَحِمَهُ اللّهُ (٤/ ٤٩١)، (تَذكرة الحُفّاظ) للذّهبي رَحِمَهُ اللّهُ (٤/ ١٤٩٦)، (الدُّرر الكامِنة في أعيان المئة الثامنة) لابن حجر رَحِمَهُ اللّهُ (١٤٤/١).

<sup>(</sup>٢) صدرتِ (الطبعةُ الأولى) عام ١٤١٥هـ.

#### نُبْذَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَنْ

### فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين

¥371 - 1731 €

- 🔳 - 🔳 -

#### نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُو صاحِبُ الفضِيلةِ الشَّيخُ العالِمُ المحقِّق، الفَقِيه المفسِّر، الوَرع الزَّاهد، مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيُهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُثَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي تَحِيمٍ. تَمِيمٍ.

وُلِد فِي ليلةِ السَّابعِ والعِشرينَ مِن شَهرِ رمَضانَ المبارَك، عامَ (١٣٤٧هـ) فِي عُنَيْزَةَ -إِحدَى مُحافَظات القَصِيم- فِي المملَكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

#### نَشْأَتُهُ العِلْمِيَّةِ:

أَلْحَقَهُ والدُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِيتعلَّمَ القُرآنَ الكَريمَ عندَ جَدِّه مِن جِهةِ أُمِّه معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ عَبْد الرَّحمن بن سُلَيْهان الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، ثمَّ تعلَّم الكِتابة، وشيئًا مِن الحِسابِ، والنُّصُوص الأَدبيَّة؛ فِي مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِحِ الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وذلكَ قبلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بمَدْرسة معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ على اللهُ اللهُ تَعَالَى-، وذلكَ قبلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بمَدْرسة معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ على عنده عن عَبْدالله الشّحيتان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- حيثُ حَفِظَ القُرآنَ الكَريمَ عندَه عن ظَهْرِ قَلْب وليَّا يتجاوز الرَّابعة عَشْرَة مِن عُمْرِه بَعْدُ.

وبتَوْجيهٍ مِن والدِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَقْبَلَ علَى طلَب العِلم الشَّرعيِّ، وكانَ

فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحن بنُ ناصرِ السَّعْديُّ (') -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - يُدرِّس العُلوم الشَّرعيَّة والعَربيَّة فِي الجامِع الكَبِير بعُنَيْزَة، وقَد رَتَّب اثنَيْنِ مِن طَلَبته الكِبار (۲) لِتَدريسِ المُبتدِئينَ مِنَ الطَّلَبة، فانضَمَّ الشَّيْخُ إلَى حَلقةِ الشَّيْخ محمَّدِ بنِ عَبْد العزيزِ المطوّع -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العِلم - فِي التَّوْجِيد، والفِقه، والنَّحو - ما أَدْرَكَ مِنَ العِلم - فِي التَّوْجِيد، والفِقه، والنَّحو - ما أَدْرَكَ.

ثُمَّ جَلَس فِي حَلقة شَيْخِه العَلَّامَة عَبْد الرَّحمن بنِ ناصرِ السَّعْديِّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، فدرَس عليه فِي التَّفسِير، والحديث، والسِّيرة النَّبويَّة، والتَّوحِيد، والفِقه، والأُصول، والفَرائِض، والنَّحْو، وحَفِظَ مُخْتَصراتِ المُتُونِ فِي هذِهِ العُلُوم.

ويُعَدُّ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامَة عَبْدُ الرحمن بنُ ناصرِ السّعْديُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-

(١) ترجم له الكثيرون، وقد كان على جانب كبير من العلم الغزير والأخلاق الفاضلة وسعة الأفق والعناية البالغة بالتدريس والتأليف، والوعظ والإرشاد والإفتاء والدعوة إلى الله عَزَّقَجَلَّ، فألّف في التوحيد، والتفسير، والفقه، والحديث، والأصول، والآداب، وغيرها، توفي -رحمه الله تعالى عام (١٣٧٦هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٢١٨–٢٧٣)، روضة الناظرين للقاضي (١/ ٢١٩).

#### (٢) هما الشَّيْخان:

١ - الشَّيخ محمد بن عَبْد العزيز المطوَّع.

لازم شيخه عبد الرحمن السعدي ملازمةً طويلةً، حتى صار أكبر تلامذته، وتولى القضاء بعنيزة، توفى -رحمه الله تعالى - عام (١٣٨٧هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قـرون للبسَّام (٦/ ٧٨)، روضـة الناظرين للقاضي (٢/ ٢٩١).

٢- الشَّيخ علي بن حَمَد الصالحي.

لها رأى شيخه عبد الرحمن السعدي منه المثابرة في التحصيل، أمره أن يجلس لتدريس الصغار من الطلبة، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٤١٥ه).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٥/ ١٨٠).

هُو شيخَه الأوَّلَ؛ إِذْ أَخَذ عَنْهُ العِلْمَ -مَعْرِفةً وطَرِيقةً- أَكْثَرَ مُمَّا أَخَذ عَنْ غَيرِهِ، وتَأَثَّر بمَنْهجِه وتَأْصِيلِه، وطَريقةِ تَدْريسِه، واتِّباعِه لِلدَّليل.

وعِندَما كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرحمن بنُ عليِّ بن عودانَ (١) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - قاضيًا فِي عُنَيْزَةَ قرَأَ عليه فِي عِلم الفَرائضِ، كما قَرأَ على الشَّيْخ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَفِيفِي (١) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي النَّحو والبَلاغَة أَثناءَ وُجودِه مُدَرِّسًا فِي تِلكَ المَدِينة.

ولمَّا فُتِحَ المَعْهَدُ العِلْمِيُّ فِي الرِّياضِ أَشارَ عليه بعضُ إِخْوانِه (١) أَنْ يَلْتَحِقَ بِهِ، فاستَأْذَنَ شيخَه العلَّامةَ عَبْدَ الرَّحْنِ بنَ ناصرٍ السَّعْدِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، والتَحَق بالمَعْهَدِ عامَيْ (١٣٧٢-١٣٧٣هـ).

ولقدِ انتفعَ -خلالَ السَّنتَيْنِ اللَّتَيْنِ انتظَم فِيهما فِي مَعهدِ الرِّياضِ العِلْمِيِّ- بالعُلماءِ الَّذِينِ كانوا يُدرِّسونَ فِيه حِينذَاكَ، ومِنْهُمُ: العلَّامَةُ المُفَسِّرُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ العُلماءِ اللَّميْنِ الشَّنْقِيطِيُّ (١)، والشَّيْخُ العَزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ (٥)، والشَّيْخُ الأَمِينِ الشَّنْقِيطِيُّ (١)، والشَّيْخُ العَزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ (٥)، والشَّيْخُ

<sup>(</sup>١) توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٤هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجـد خلال ثمانية قـرون للبسَّام (٣/ ١٣٠)، روضـة الناظرين للقاضي (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) ولد في مصر، وتلقى تعليمه في الجامع الأزهر، وقدم إلى المملكة عام (١٣٦٨هـ)، ودرَّس في مناطق شتَّى من المملكة، ثم اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٤١٥هـ). انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) هو الشَّيْخ علي بن حمد الصَّالحي -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>٤) نشأ وتعلّم في شنقِيط من بلاد موريتانيا، ثم قدم إلى المملكة للحج عام (١٣٦٧هـ)، وتولى التدريس في المعهد العلمي بالرياض، ثم بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية، واختير عضوًا بهيئة كبار العلماء، توفي –رحمه الله تعالى– عام (١٣٩٣هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٦/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) نشأ في الرَّسِّ إحدى محافظات القصيم، ثم انتقل إلى الرياض، ودرَّس بالمعهد العلمي، وتوجه

المُحدِّثُ عَبْدُ الرحمنِ الإِفْرِيقِيُّ (١) -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى-.

وفي أثناءِ ذَلكَ اتَّصلَ بسَهاحةِ الشَّيْخِ العلَّامةِ عَبْدِ العزيزِ بنِ عَبْدِ الله بنِ بَازٍ (٢) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، فقرَأ عليه في المسجِد: مِن صَحِيح البُخارِيِّ، ومِن رَسائِل شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ؛ وانتفَع به في عِلم الحَدِيث، والنَّظر في آراءِ فُقهاءِ المَذَاهِب والمُقارَنةِ بينها، ويُعدُّ سهاحةُ الشَّيْخِ عَبْدُ العزيزِ بنُ بازٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- هو شَيْخَهُ الثَّانِي في التَّحْصِيلِ والتَّاثُرِ بِهِ.

ثُمَّ عَادَ إِلَى عُنَيْزَةَ عَامَ (١٣٧٤هـ)، وصَارَ يَدْرُسُ عَلَى شَيْخِهِ العَلَّامةِ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنِ نَاصٍ السَّعْدِيِّ، ويُتابِعُ دِراسَتَهُ انتِسَابًا فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ بالرِّياض، الَّتِي أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ جامِعَةِ الإِمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسْلامِيَّةِ، حَتَّى نَالَ الشَّهادَةَ العَالِيَةَ.

للوعظ والإرشاد والتدريس بالمسجد الحرام والمعهد العلمي بمكَّة المكرمة، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٤٠٨ه).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٥٣١).

<sup>(</sup>١) نشأ في بلاد مالي بأفريقيا، ثم قدم للحج، وجاور بمكة والمدينة، وطلب العلم على علماء المسجد النبوي، ودرَس بدار الحديث بالمدينة النبوية، وعُين مُدرِّسًا بها، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٧هـ).

<sup>(</sup>٢) ترجم له الكثيرون، وأفردوا ترجمته في مؤلفات عديدة، تولى قضاء الحَرْج، ثم انتقل إلى الرياض للتدريس في المعهد العلمي ثم كلية الشريعة، إلى أن عُين نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ثم رئيسًا لها، ثم مفتيًا عامًّا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، توفي –رحمه الله تعالى – عام (١٤٢٠ه).

انظر ترجمته في: روضة الناظرين للقاضي (٣/ ١٤٤).

#### تَدْريسُهُ:

تَوَسَّمَ فِيهِ شَيْخُهُ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- النَّجابَةَ وسُرْعة التَّدْمِيلِ العِلْمِيِّ فشَجَّعَهُ علَى التَّدرِيسِ وهُوَ ما زالَ طَالِبًا فِي حَلقتِه، فبَدَأُ التَّدرِيسَ عامَ (١٣٧٠هـ) فِي الجامِع الكَبيرِ بعُنَيْزةَ.

وليًّا تَخرَّجَ فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ فِي الرِّياضِ عُيِّنَ مُدَرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ بعُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ).

وفي سَنَةِ (١٣٧٦هـ) تُوفِي شَيْخُهُ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ اللَّهُ تَعَالَى - فَتَوَلَّى بعدَه إمامَةَ الجامِعِ الكَبيرِ فِي عُنَيْزَةَ، وإمامَةَ العِيدَيْنِ فِيها، والتَّدْرِيسَ فِي مكتبةِ عُنَيْزَةَ الوَطَنيَّةِ التَّابِعةِ لِلجامِعِ؛ وهِي التِي أسَّسَها شيخُه - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عامَ (١٣٥٩هـ).

وَلَمَّا كَثُرَ الطَّلَبَةُ، وصارَتِ المكتبةُ لا تَكْفِيهِم؛ بدَأَ فَضيلتُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىيُدرِّسُ فِي المسجِدِ الجامِعِ نَفْسِهِ، واجتمَعَ إلَيْهِ الطُّلَّابُ وتَوافَدُوا مِنَ المملكةِ
وغيرِها؛ حتَّى كانُوا يَبْلُغُونَ المِئاتِ فِي بعضِ الدُّرُوسِ، وهؤلاءِ يَدْرُسُونَ دِراسَةً
جادَّةً بَهَدَفِ التَّحصيلِ العِلمِيِّ، ولَيسَ لِمُجرَّدِ الاستِهاعِ. وبَقِيَ على ذَلكَ -إمامًا
وخطيبًا ومُدرِّسًا- حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

بَقِيَ الشَّيْخُ مُدرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ مِن عامِ (١٣٧٤ه) إِلَى عامِ (١٣٩٨ه) عندَما انتقَلَ إِلَى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وأُصُولِ الدِّينِ بِالقَصِيمِ، التَّابِعَةِ لِخامِعةِ الإمامِ مُحُمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسلامِيَّةِ، وظَلَّ أُستاذًا فِيها حتَّى وفاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وكانَ يُدرِّسُ فِي المسجِد الحَرامِ والمسجِد النَّبَويِّ، فِي مَواسِم الحَجِّ ورمَضانَ والإِجازاتِ الصَّيْفِيَّة، مُنذُ عام (١٤٠٢هـ) حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وَللشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُسلوبٌ تَعْليمِيٌّ فَريدٌ فِي جَودتِهِ ونَجاحِهِ، فَهُو يُناقِشُ طُلَّابَهُ ويَتقبَّلُ أَسئِلَتَهُم، ويُلقِي الدُّرُوسَ والمُحاضَراتِ بهِمَّةٍ عالِيَةٍ ونَفْسٍ مُطْمَئنَّةٍ واثِقَةٍ، مُبْتَهِجًا بنَشْرِهِ لِلعِلْمِ وتَقْرِيبِهِ إِلَى النَّاسِ.

#### آثَّارُهُ العِلْمِيَّةُ:

ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظِيمةُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- خِلالَ أَكْثَرَ مِن خَمْسِينَ عامًا مِنَ العَطاءِ والبَذْلِ فِي نَشْرِ العِلْمِ والتَّدْرِيسِ والوَعْظِ والإِرْشادِ والتَّوْجِيهِ وإِلْقاءِ المُحاضَراتِ والدَّعْوةِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ولقدِ اهتَمَّ بالتَّأْلِيفِ، وتَحريرِ الفَتاوَى والأَجْوبة، التِي تَمَيَّزَتْ بالتَّأْصِيلِ العِلْمِيِّ الرَّصِينِ، وصدَرتْ لَهُ العَشَراتُ مِنَ الكُتُبِ والرَّسائِلِ والمُحاضراتِ والفَتاوَى والخُطَبِ واللِّقاءاتِ والمَقالاتِ، كمَا صدَرَ لَهُ آلافُ السَّاعاتِ الصَّوْتيَّةِ التِي سَجَّلَتْ مُحاضَراتِه وخُطَبَهُ ولِقاءاتِهِ وبرامِجةُ الإِذاعِيَّةَ ودُرُوسَهُ العِلْميَّة؛ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكَريمِ، والشُّرُوحاتِ المُتميِّزةِ لِلحَديثِ الشَّريفِ والسِّيرةِ النَّبويَّةِ، والمُتُونِ والمَنْظُوماتِ فِي العُلُومِ الشَّرَةِ التَّهُ والنَّعْونِ والمَنْطُوماتِ فِي العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ والنَّعْويَةِ.

وَإِنفَاذًا لِلقَواعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوْجِيهَاتِ التِي قَرَّرِهَا فَضيلتُهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-لِنَشْرِ مُؤَلَّفَاتِه، ورَسَائِلِه، ودُرُوسِه، ومُحاضراتِه، وخُطبِه، وفَتاواهُ، ولقاءاتِه؛ تَقُوم مُؤسَّسةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ صَالِحٍ العُثَيْمِينِ الخَيْرِيَّةُ -بِعَوْنِ اللهِ تعالى وتَوْفِيقِه- بوَاجِبِ وشَرَفِ المَسْؤُوليَّةِ لإِخْراجِ كَافَّةِ آثارِهِ العِلْمِيَّةِ والعِنايَةِ بِهَا. وبِناءً علَى تَوْجِيهاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُنْشِئَ لَـهُ مَوقِعٌ خاصٌّ علَى شَبَكـةِ اللَّهُ لَعْلُوماتِ الدَّوْلِيَّةِ (١)، مِن أَجْلِ تَعْمِيمِ الفائِدَةِ المَرجُوَّةِ -بعَوْنِ اللهِ تَعَالَى-، وتَقدِيمِ جَمِيع آثارِهِ العِلْمِيَّةِ مِنَ المُؤلَّفاتِ والتَّسْجِيلاتِ الصَّوْتِيَّةِ.

#### أَعْمَالُهُ وجُهُودُهُ الْأُخْرَى:

إِلَى جانِبِ تِلكَ الجُهُودِ المُثْمِرَةِ فِي مَجَالاتِ التَّذْرِيسِ والتَّأْلِيفِ والإِمامَةِ والخَطابَةِ والإِفْتاءِ والدَّعْوةِ إِلَى الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ كَانَ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَعَمَالُ كَثيرِةٌ مُوَفَّقَةٌ مِنْهَا:

- عُضوًا فِي هَيْئة كِبارِ العُلماء فِي المَمْلكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّة، مِن عام (١٤٠٧هـ)
   حتَّى وفاته.
- عضوًا فِي المَجْلِس العِلمِيِّ بجامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإسلاميَّةِ، فِي العامَيْنِ
   الدِّرَاسِيَّيْنِ (١٣٩٨ ١٤٠٠هـ).
- عضوًا فِي جَمْلِسِ كُلِّيَةِ الشَّرِيعةِ وأُصُولِ الدِّينِ، بفَرْعِ جامِعةِ الإمامِ محمَّدِ بنِ
   سُعُودٍ الإسلاميَّةِ فِي القَصِيمِ، ورَئيسًا لقِسْمِ العَقِيدةِ فِيها.
- وفي آخِرِ فَترةِ تَدريسِهِ بالمَعْهَدِ العِلْمِيِّ شارَكَ فِي عُضويَّةِ لَجْنَةِ الخِطَطِ والمَناهِجِ
   لِلمَعاهِدِ العِلْمِيَّةِ، وأَلَّفَ عَدَدًا مِنَ الكُتُبِ المُقَرَّرَةِ فِيهَا.
- عُضوًا فِي لِحْنَةِ التَّوْعِيَةِ فِي مَوْسِمِ الحَجِّ، مِن عام (١٣٩٢هـ) حتَّى وفاته -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، حيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتٍ فِي مكَّة والمَشاعِر، ويُفْتِي فِي المَسائِلِ والأَحكام الشَّرعيَّة.

www.binothaimeen.net())

- تَرأَسَ جَمعيَّةَ تَحفيظِ القُرْآنِ الكريمِ الخيريَّةَ فِي عُنَيْزَةَ مُنْذُ تَأْسِيسِها عام (١٤٠٥ه)
   حتَّى وفاتِه.
- أَلقَى مُحاضراتٍ عَديدةً داخِلَ المملكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ على فِئاتٍ مُتنوِّعةٍ
   مِنَ النَّاسِ، كمَا أَلقَى مُحاضراتٍ عَبْرَ الهاتِفِ على تَجمُّعاتٍ ومَراكِزَ إسلاميَّة فِي جِهاتٍ مُحْتلفةٍ مِنَ العالَم.
- مِن عُلماءِ المملكةِ الكِبارِ الذِين يُجيبُونَ على أَسئلةِ المُسْتفسِرِينَ عن الأَحكامِ والمسائِل؛ عَقِيدةً وشَريعةً وسُلوكًا، وذَلكَ عَبْرَ البَرَامِجِ الإِذاعيَّةِ فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ، وأَشهرُها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ) مِن إذاعةِ القرآنِ الكريمِ في المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
  - نَذَرَ نَفْسَهُ لِلإجابَةِ على أُسئلةِ السَّائِلِينَ؛ مُهاتَفةً ومُكاتَبةً ومُشافَهةً.
    - رَتَّبَ لِقاءاتٍ عِلميَّةً مُجَدُولَةً، أُسْبُوعيَّةً وشَهْريَّةً وسَنَويَّةً.
  - شارَكَ فِي العَدِيد مِنَ المُؤمَّراتِ التِي عُقِدَت فِي المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
- ولأنّه يَهتمُّ بالسُّلُوكِ التَّربويِّ والجانِبِ الوَعْظِيِّ اعتنَى بتَوْجِيهِ الطُّلَابِ
   وإرشادِهِم إلى سُلُوكِ المَنْهَجِ الجَادِّ فِي طَلَبِ العِلْمِ وتَحْصيلِه، وعَمِلَ على
   استِقْطابِهِمْ والصَّبْرِ على تَعْلِيمِهِمْ وتَحَمُّلِ أَسئلتِهِمُ الكثيرةِ المتنوِّعةِ، والاهتمامِ
   بأُمُورِهِمْ.
- ولِلشَّيخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَعَمَالُ عَديدةٌ فِي مَيادِينِ الخَيرِ وأَبوابِ البِرِّ ومجَالاتِ الإِحْسانِ إلى النَّاسِ، والسَّعْي فِي حَوائِجِهِمْ وكِتابَةِ الوَثَائِق والعُقُودِ بَيْنَهُمْ، وإِسداءِ النَّصِيحَةِ لهُمْ بِصِدْقٍ وإخلاصٍ.

#### مَكَانَتُهُ العِلْمِيَّةُ:

يُعَدُّ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ الذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ -بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ- تَأْصِيلًا وَمَلَكةً عَظِيمةً فِي مَعرِفَةِ الدَّلِيلِ واتِّبَاعِهِ واستِنْبَاطِ الأَحْكامِ والفَوائِدِ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وسَبْرِ أَغُوارِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ مَعَانِيَ وإِعْرابًا وبَلاغَةً.

وَلِهَا تَحَلَّى بِه مِن صِفاتِ العُلَماءِ الجَليلةِ، وأخلاقِهِمُ الحَميدَةِ، والجَمْعِ بَيْنَ العِلْمِ والعَمَلِ؛ أَحَبَّهُ النَّاسُ مَحَبَّةً عَظِيمَةً، وقَدَّرَهُ الجَميعُ كُلَّ التَّقديرِ، ورَزَقَهُ اللهُ القَبُولَ لَدَيْمِمْ، واطْمَأَنُّوا لإخْتِيارَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، وأَقْبَلُوا على دُرُوسِهِ وفَتاواهُ وآثارِهِ العِلْمِيَّةِ، يَنْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهِ، ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُصْحِهِ ومَواعِظِهِ.

وقَدْ مُنِحَ جائِزةَ المَلِك فَيْصَل -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- العَالَمِيَّةَ لِخِدْمَةِ الإِسلامِ عامَ (١٤١٤هـ)، وجاءَ فِي الحَيْثِيَّاتِ التِي أَبْدَتُها لِجْنَةُ الاخْتِيارِ لَمُنْحِهِ الجائِزَةَ مَا يَأْتِي:

- أوّلًا: تَحَلِّيهِ بأَخْلاقِ العُلَماءِ الفاضِلَةِ التِي مِنْ أَبْرِزِها: الوَرَعُ، ورَحابَةُ الصَّدْرِ،
   وقَوْلُ الحَقِّ، والعَمَلُ لَمُسْلحةِ المُسلمِينَ، والنُّصحُ لِخَاصَّتِهِم وعامَّتِهِم.
  - ثانيًا: انتفاعُ الكَثيرِينَ بعِلْمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإِفتاءً وتَأْلِيفًا.
  - ثالثًا: إلقاؤهُ المُحاضَراتِ العامَّةَ النَّافِعةَ فِي مُحْتلَفِ مَناطِقِ المملكةِ.
    - رابِعًا: مُشاركتُه المُفيدةُ فِي مُؤتَمَراتٍ إسلاميَّةٍ كَثيرةٍ.
- خامِسًا: اتّباعُه أُسلوبًا مُتميّزًا فِي الدَّعْوةِ إِلَى الله بالحِكْمَةِ والمَوْعِظةِ الحَسَنةِ،
   وتَقْدِيمُهُ مَثَلًا حَيًّا لِمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ فِكْرًا وسُلُوكًا.

#### عَقبُهُ:

لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ البَنِينَ، وثَلاثٌ مِنَ البَنَاتِ، وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ الله، وعَبْدُ الرَّحْمَن، وإِبْرَاهِيمُ، وعَبْدُ العَزِيزِ، وعَبْدُ الرَّحِيم.

#### وَفَاتُهُ:

تُوفِيً -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي مَدِينَةِ جدَّةَ، قبيلَ مغربِ يومِ الأَرْبِعاءِ، الخامِسَ عشرَ مِنْ شَهْرِ شَوَّال، عامَ (١٤٢١هـ)، وَصُلِّي عَلَيه مِنَ الغَدِ فِي المسجِدِ الحَرَام بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ، ثُمَّ شَيَّعَتْهُ تِلكَ الآلافُ مِنَ المُصَلِّينَ والحُشُودِ العَظِيمَةِ فِي مَشاهِدَ مُؤثِّرَةٍ، ودُفِنَ فِي مَقبرةِ العَدْلِ بِمَكَّةَ المُكرَّمَةِ.

وبَعْدَ صَلاةِ الجُمُعةِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي صُلِّي عَلَيه صَلاةَ الغائِبِ فِي جَمِيعِ مُدُنِ المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

رَحِمَ اللهُ شَيْخَنَا رَحْمَةَ الأَبْرارِ، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، ومَنَّ عَلَيهِ بمِغْفِرَتِهِ ورِضْوَانِهِ، وجَزَاهُ عَمَّا قَدَّم لِلإِسْلام والمُسلِمِينَ خَيْرَ الجَزَاءِ.

> القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين الْخَيْرِيَّةِ



## رَبِّ يَسِّرْ وأَعِنْ بِرَحْمَتِكَ

الحَمْدُ للهِ نَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ومِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا أَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ [1]، ومَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ [7].

وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ [1] وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيهًا.

[١] هَذِهِ الْخُطْبَةُ تُسَمَّى خُطْبَةَ الْحَاجَةِ، يَخْطُبُ بِهَا الْإِنْسَانُ عِنْدَمَا يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَنْ حَاجَةٍ يُرِيدُهَا، سَوَاءً كَانَتْ زَوَاجًا أَوْ أَيَّ شَيْءٍ مِمَّا يَحْتَاجُهُ مِنْ أُمُورِ دِينِهِ ودنْيَاهُ؛ ولِهَذَا تُسَمَّى خُطْبَةَ الْحَاجَةِ، وهَذِهِ الْخُطْبَةُ نُنَبِّهُ عَلَى فِقْرَاتٍ فِيهَا.

[٢] قَوْلُهُ: «مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ» أَيْ مَنْ يُقَدِّرْ لَهُ الهِدَايَةَ فَلَا أَحَدَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الهِدَايَةِ إِذَا هُدِيَ هِدَايَةَ التَّوْفِيقِ.

[٣] قَوْلُهُ: «ومَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ» أَيْ: مَنْ يُقَدِّرْ لَهُ الضَّلَالَةَ فَلَا أَحَدَ يَهْدِيهِ، سَوَاءً كَانَ فِي الضَّلالَةِ وَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَنْتَشِلَهُ مِنْهَا أَمْ لَا.

[٤] قَوْلُهُ: «أَشْهَدُ» مَعَ أَنَّ الأَفْعَالَ الَّتِي قَبْلَهَا لِضَمِيرِ العَظَمَةِ: «إِنَّ الحَمْدَ للهِ نَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ» قَالُوا: لأَنَّ الإِفْرَادَ يُنَاسِبُ التَّوْحِيدَ «وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» هَذَا تَوْحِيدٌ للهِ عَنَقِجَلَ، فالأَنْسَبُ أَنْ يُوحَّدَ لَفْظُ الفِعْلِ (أَشْهَدُ) ولَا يُؤْتَى بالنُّونِ الدَّالَّةِ عَلَى العَظَمَةِ، وَعَهَ عُنْرُهُ.

أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ الإِخْوَانِ أَنْ أَكْتُبَ لَهُ مُقَدِّمَةً [1] تَتَضَمَّنُ قَوَاعِدَ كُلِّيَةً [1]،

[1] يَعْنِي الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ (الْ بَهَذَا الكَلَامِ أَنَّ تَأْلِيفَهُ للكِتَابِ لَهُ سَبَبُ، وسَبَبُهُ سُؤَالُ بَعْضِ الإِخْوَانِ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ فِي هَذَا المَوْضُوعِ، والتَّأْلِيفُ قَدْ يَكُونُ ابْتِدَائِيًّا مِنَ الْمُؤلِّفِ، عَنْ يَكُونُ ابْتِدَائِيًّا مِنَ الْمُؤلِّفِ، حِينَ يَرَى حَاجَةَ النَّاسِ إِلَى مَوْضُوعٍ مُعَيَّنٍ، فيكتُبُ فِيهِ، وقدْ يَكُونُ لَهُ سَبَبٌ مِثْلُ سِؤَالِ حِينَ يَرَى حَاجَةَ النَّاسِ إِلَى مَوْضُوعٍ مُعَيَّنٍ، فيكتُبُ فِيهِ، وقدْ يَكُونُ مَسْؤُولًا بِلِسَانِ الحالِ، بَعْضِ النَّاسِ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ فِي هَذَا المَوْضُوعِ المُعَيَّنِ، فالأوَّلُ يَكُونُ مَسْؤُولًا بِلِسَانِ المَقالِ. والثَّانِي يَكُونُ مَسْؤُولًا بِلِسَانِ المَقالِ.

فَإِنَّ الْعَالِمَ إِذَا رَأَى النَّاسَ مُحْتَاجِينَ إِلَى شَيْءٍ وأَلَّفَ فِيهِ فإنَّ حَالَ النَّاسِ تَسْتَدْعِي أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ هَذَا الأَمْرَ الَّذِي وَقَعُوا فِيهِ؛ حَتَّى يَعْرِفُوا حُكْمَهُ، ويَتَعَبَّدُوا للهِ فِيهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، وكَذَلِكَ قَدْ يُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ مُعَيَّنٍ.

[٢] يَقُولُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «قَوَاعِدَ كُلِّيَّةً» القَوَاعِدُ جَمْعُ قَاعِدَةٍ، وَهِيَ أَسَاسُ الشَّيْءِ، وَمِنْهَا قَوَاعِدُ النَّيْتِ أَيْ الْفَوْآنِ، وحينئذٍ ومِنْهَا قَوَاعِدُ النَّيْتِ أَيْ الْسَاسَاتُهُ، فَهِيَ الأَسَاسَاتُ الَّتِي تُعِينُ عَلَى فَهْمِ القُوْآنِ، وحينئذٍ نَعْرِفُ أَنَّ هَذِهِ القَوْاعِدُ قَوَاعِدُ فِي التَّفْسِيرِ؛ لِتَفْسِيرِ القُوْآنِ؛ لأَنَّ فَهْمَ القُوْآنِ أَحَدُ الأُمُورِ الثَّلاثَةِ الَّتِي قُصِدَتْ بِإِنْزَالِ القُوْآنِ.

فالقُرْآنُ الكَرِيمُ نَزَلَ لِأُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: التَّعَبُّدُ بِتِلَاوَتِهِ، وفَهْم مَعَانِيهِ، والعَمَلِ بِهِ؛ ولهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ رَضَّالِلَهُ عَنْهُمْ لَا يَتَجَاوَزُونَ عَشْرَ آياتٍ حَتَّى يَتَعَلَّمُوهَا، ومَا فِيهَا مِنَ العِلْمِ والعَمَل، قَالُوا: فتَعَلَّمْنَا القُرْآنَ والعِلْمَ والعَمَلَ جَمِيعًا.

<sup>(</sup>١) هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن الإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني، ولد في ١٦٦١هـ، وتوفي في ٧٢٨هـ.

# 

[١] قَوْلُ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي هَذَا الْمَقامِ: «وَمَعْرِفَةِ تَفْسِيرِهِ ومَعَانِيهِ» كُلُّ هَذَا مِنْ بَابِ عَطْفِ التَّفْسِيرِ أَوْ عَطْفِ الْمُتَرَادِفِ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

#### فَأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنَا (١)

وذَلِكَ لِأَنَّ فَهْمَ القُرْآنِ ومَعْرِفَةَ تَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيهِ أُمُورٌ مُتَقَارِبَةٌ، وإنْ كَانَ فَهْمُ القُرْآنِ يَتَضَمَّنُ فَهْمَ مَعْنَاهُ، وفَهْمَ حِكَمِهِ وأَسْرَارِهِ؛ لِأَنَّ القُرْآنَ لَهُ مَعَانٍ، ولهَذِهِ المَعَانِي القُرْآنِ يَتَضَمَّنُ فَهْمَ مَعْنَاهُ، وفَهْمَ حِكَمِهِ وأَسْرَارِهِ؛ لِأَنَّ القُرْآنَ القُرْآنَ لَهُ مَعَانٍ، ولهَذِهِ المَعَانِي والأَحْكَامِ حِكَمٌ وأَسْرَارٌ، ثُمَّ قَدْ يُقَالُ: إنَّ التَّفْسِيرَ غَيْرُ المَعْنَى، فالتَّفْسِيرُ تَفْسِيرُ اللَّفْظِ، والمَعْنَى هُوَ مَا يُرَادُ بالكَلَامِ، وسَيَأْتِي مِنْ ذَلِكَ أَمْثِلَةٌ إنْ شَاءَ اللهُ.

فالتَّفْسِيرُ هُوَ تَفْسِيرُ اللَّفْظِ فَقَطْ، كأَنْ يُفَسِّرَ هَذِهِ الكَلِمَةَ كَمَا فَسَّرَهَا صَاحِبُ القَامُوسِ، فَمَثَلًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا﴾ [الأنعام:١٥٨] تَفْسِيرُهَا اللَّفْظِيُّ أَنْ تَقُولَ: يَـوْمَ يَأْتِي شَيْءٌ مِنْ آياتِ اللهِ الدَّالَـةِ

<sup>(</sup>۱) شطر بيت لعدي بن زيد العِبادي، انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلَّام (ص:١٤٠)، الصحاح للجَوْهري (٦/ ٢٢١٠).

والتَّمْيِيزِ -فِي مَنْقُولِ ذَلِكَ ومَعْقُولِهِ - بَيْنَ الحَقِّ وأَنْوَاعِ الأَباطِيلِ<sup>[1]</sup>، والتَّنْبِيهِ عَلَى الدَّلِيلِ الفَاصِلِ بَيْنَ الأَقَاوِيلِ<sup>[1]</sup>.

عَلَى قُدْرَتِهِ مَثَلًا، والمُرَادُ بِهَا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَهُنَا صَارَ فَرْقُ بَيْنَ المَعْنَى اللَّفْظِيِّ، أي: التَّفْسِيرِ اللَّفْظيِ والتَّفْسِيرِ المَعْنَوِيِّ الَّذِي يُرَادُ؛ ولهَذَا فالقُرْآنُ يُفَسَّرُ عَلَى النَّاحِيَتَيْنِ تَفْسِيرًا لَعْنَوِيٍّ الَّذِي يُرَادُ؛ ولهَذَا فالقُرْآنُ يُفَسَّرُ عَلَى النَّاحِيَتَيْنِ تَفْسِيرًا لَعْنَوِيًّا، وهُوَ مَا يُرَادُ بِهِ، ثُمَّ قَدْ يَتَوَافَقَانِ وقَدْ يَخْتَلِفَانِ.

فَالْمُهِمُّ: أَنَّنَا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَجْعَلَ العَطْفَ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ عَلَى التَّأْسِيسِ لَا التَّوْكِيدِ والتَّرَادُفِ، فَنَقُولُ: إِنَّ فَهْمَ القُرْآنِ يُرِيدُ بِهِ الحِكَمَ والأَسْرَارَ الَّتِي يَتَضَمَّنُهَا، ومَعْرِفَةَ تَفْسِيرِهِ، يَعْنِي اللَّفْظَ فَقَطْ، ومَعَانِيهِ، أَيْ: مَعْرِفَةِ الْمُرَادِ بِهِ.

[1] قَوْلُهُ: "والتَّمْيِيزِ فِي مَنْقُولِ ذَلِكَ ومَعْقُولِهِ بَيْنَ الحَقِّ وأَنْوَاعِ الأَبَاطِيلِ" أَفَادَ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ تَفْسِيرَ القُرْآنِ نَوْعَانِ: نَقْلِيٌّ وعَقْلِيٌّ، ولكنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّفْسِيرُ النَّقْلِيُّ عَيْرَ مُخَالِفٍ للتَّفْسِيرِ النَّقْلِيِّ، لِأَنَّ التَّفْسِيرَ النَّقْلِيَّ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ؛ وذلكَ لِأَنَّ العُقُولَ العَقْلِيُ عَيْرَ مُخَالِفٍ للتَّفْسِيرِ النَّقْلِيِّ، لِأَنَّ التَّفْسِيرِ النَّقْلِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ؛ وذلكَ لِأَنَّ العُقُولِ، يَلْحَقُهَا مِنَ الشَّبُهَاتِ والشَّهَوَاتِ مَا يَحْرِمُهَا الوصولَ إِلَى مَعْرِفَةِ الحَقِّ بخِلَافِ المَنْقُولِ، يَلْحَقُها مِنَ الشَّهُولِ شَيْءٌ مِنَ البَاطِلِ، فَفِيهِ إِسْرَائِيلِيَّاتُ كَثِيرَةٌ أُدْخِلَتْ فِي التَّفْسِيرِ، وَمُعَ ذلكَ فَفِي المَنْقُولِ شَيْءٌ مِنَ البَاطِلِ، فَفِيهِ إِسْرَائِيلِيَّاتُ كَثِيرَةٌ أُدْخِلَتْ فِي التَّفْسِيرِ، وَفِيهِ أَحَادِيثُ مَوْضُوعَةٌ وضَعِيفَةٌ أُدْخِلَتْ أَيضًا فِي التَّفْسِيرِ، فاحْتَاجَ الإنْسَانُ إِلَى أَنْ يَعْرِفَ مَوْضُوعَةٌ وضَعِيفَةٌ أُدْخِلَتْ أَيضًا فِي التَّفْسِيرِ، فاحْتَاجَ الإنْسَانُ إِلَى أَنْ يَعْرِفَ مَا يُمَيِّرُ بَيْنَ الحَقِّ وأَنْوَاعِ الأَبْاطِيلِ.

[٢] قَوْلُهُ: «والتَّنْبِيهِ عَلَى الدَّلِيلِ الفَاصِلِ بَيْنَ الأَقَاوِيلِ» أَيْ: سَوَاءً كَانَ الدَّلِيلُ نَقْلِيًّا أَمْ عَقْلِيًّا؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ نَعْتَبِرَ الدَّلِيلَ العَقْلِيَّ فِي القُرْآنِ مَا لَمْ يُخَالِفِ المَنْقُولَ، وإلَّا فالعَقْلُ لَا شَكَّ أَنَّ لَهُ مَدْخَلًا كَبِيرًا فِي فَهْمِ القُرْآنِ؛ ولهَذَا يَأْمُرُنَا عَرَّفِجَلَّ بالتَّفْكِيرِ فِي كَثِيرٍ مِنْ آياتِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، بَلْ إِنَّ التَّدَبُّرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لِيَتَبِرُوا عَالَتِهِ \* [ص:٢٩] يَدْخُلُ فِيهِ المَعْنَى العَقْلِيُّ الَّذِي يُدْرِكُهُ الإِنْسَانُ بِعَقْلِهِ.

فَإِنَّ الكُتُبَ المُصَنَّفَةَ فِي التَّفْسِيرِ مَشْحُونَةٌ بِالغَثِّ والسَّمِينِ، والبَاطِلِ الوَاضِحِ والحَقِّ المُبِينِ.

والعِلْمُ إِمَّا نَقْلُ مُصَدَّقٌ عَنْ مَعْصُوم، وإمَّا قَوْلٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ [1]، ومَا سِوَى ذَلِكَ فإمَّا مُزَيَّفٌ مَرْدُودٌ، وإمَّا مَوْقُوفٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ بَهْرَجٌ ولَا مَنْقُودٌ [7].

[١] العِلْمُ الحَقِيقِيُّ هُوَ إِمَّا نَقْلُ مُصَدَّقٌ عَنْ مَعْصُومٍ وهُوَ الرَّسُولُ ﷺ وإمَّا قَوْلُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ، يَعْنِي: قَوْلُ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، لكنْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ مِنَ المَعْقُولِ أَوِ المَنْقُولِ؛ ولهَذَا نَحْنُ نُثْبِتُ دَلِيلَ القِيَاسِ، وهُوَ مِنَ الدَّلِيلِ العَقْلِيِّ.

وهَذِهِ يَنْبَغِي أَنْ نَجْعَلَهَا قَاعِدَةً لِعُرِفَةِ العِلْمِ الحَقِيقِيِّ، فالعِلْمُ إِمَّا نَقْلُ مُصَدَّقٌ عَنْ مَعْصُوم، وإِمَّا قَوْلٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ.

ومَا سِوَى ذَلِكَ فإمَّا مُزَيَّفٌ مَرْدُودٌ، وإمَّا مَوْقُوفٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ بَهْرَجٌ ولَا مَنْقُودٌ.

فِي هَذَا الكَلَامِ سَجْعٌ، والسَّجْعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَكَلَّفًا فَإِنَّهُ لَا شَكَّ يُزَيِّنُ الكَلَامَ ويُحَبَّبُهُ إِلَى النَّفْسِ؛ ولهَذَا يَقَعُ أحيانًا فِي كَلَامِ الرَّسُولِ عَلِيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ لكنْ بِدُونِ تَكَلُّفٍ.

[۲] الْمُؤَلِّفُ يَقُولُ: «ومَا سِوَى ذَلِكَ» الْمُشارُ إِلَيْهِ أَيِ: النَّقْلِ الْمُصَدَّقِ عَنْ مَعْصُومِ والقَوْلِ الَّذِي عَلَيْهِ دَلِيلٌ «فَإِمَّا مُزَيَّفٌ مَرْدُودٌ» وهَذَا يَكُونُ فِي مُقَابَلِ النَّقْلِ الْمُصَدَّقِ «وإمَّا مَوْقُوفٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ بَهْرَجٌ ولَا مَنْقُودٌ» يَعْنِي أَنَّنَا نَتَوَقَّفُ فِيهِ.

فالأَقْسَامُ حينئذٍ ثَلاثَةٌ: مَا عُلِمَتْ صِحَّتُهُ وهُوَ الأَوَّلُ، ومَا عُلِمَ بُطْلَانُهُ وهُوَ الثَّانِي، ومَا يَجِبُ التَّوقُّفُ فِيهِ وهُوَ الثَّالِثُ، الَّذِي لَا نَعْلَمُ هَلْ هُوَ مِنَ النَّقْلِ المُصَدَّقِ عَنْ مَعْصُومٍ، أَوْ مَنَ القَوْلِ النَّقْلِ المُصَدَّقِ عَنْ مَعْصُومٍ، أَوْ أَنَّهُ مُزَيَّفٌ ومَرْدُودٌ، فَلَا نَعْلَمُ هَذَا وَلَا هَذَا، فَالأَوَّلُ مَقْبُولٌ، والثَّانِي مَرْدُودٌ، والثَّالِثُ مُتَوَقَّفٌ فِيهِ.

وحَاجَةُ الأُمَّةِ مَاسَّةٌ إِلَى فَهْمِ القُـرْآنِ<sup>[۱]</sup> الَّذِي هُوَ حَبْلُ اللهِ المَتِينُ <sup>[۱]</sup>، والذِّكْرُ الحَكِيمُ<sup>[۱]</sup>، والصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ<sup>[1]</sup>،

والبَهْرَجُ هُوَ المَغْشُوشُ، وبَهْرَجُ النَّقُودِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ هِيَ المَغْشُوشَةُ، والمَنْقُودَةُ
 أي: السَّالِيَةُ مِنَ الغِشِّ.

[1] هُنَا يَقُولُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ النَّاسَ مُحْتَاجُونَ إِلَى فَهْمِ كِتَابِ اللهِ، وهَذَا وَاضِحٌ، فَحَاجَةُ النَّاسِ إِلَى فَهْمِ كِتَابِ اللهِ ظَاهِرَةٌ جِدًّا، فإنَّهُمْ فِي حَاجَةٍ بَلْ فِي ضَرُورَةٍ إِلَى فَهْمِ كِتَابِ اللهِ ظَاهِرَةٌ جِدًّا، فإنَّهُمْ فِي حَاجَةٍ بَلْ فِي ضَرُورَةٍ إِلَى فَهْمِ كِتَابِ اللهِ؛ لِأَنَّهُ الكِتَابُ الَّذِي أُمِرُوا باتِّبَاعِهِ، والإنسانُ لَوْ يُؤْمَرُ بِاتِّبَاعِ كِتَابِ مُؤَلِّفٍ مِنَ لَيْ اللهِ عَرَّفَكَابٍ اللهِ عَرَّفَكَابٍ اللهِ عَرَّفَكَلًا؟!

[٢] ثُمَّ وَصَفَ الْمُؤَلِّفُ القُرْآنَ الكَرِيمَ بِعِدَّةِ أَوْصَافٍ، فَقَالَ عَنْهُ: «الَّذِي هُو حَبْلُ اللهِ المَتِينُ» حَبْلُ اللهِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ، والحَبْلُ فِي الأَصْلِ: مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى عَيْرِهِ، كَالسَّبَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ﴾ [الحج: ١٥] أيْ: غَيْرِه، كَالسَّبَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ﴾ [الحج: ١٥] أيْ: بحَبْلٍ، ووُصِفَ بِأَنَّهُ حَبْلُ اللهِ؛ لِأَنَّهُ مُوصِّلٌ إِلَى اللهِ عَرَّفَكِلً.

[٣] وصَفَهُ بِقَوْلِهِ: «وَالذِّكُرُ الحَكِيمُ» وقَدْ أَخَذَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الوَصْفَ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَكِيمِ ﴾ [آل عمران: ٨٥] فهُو ذِكْرٌ؛ لِأَنَّهُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَكِيمِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ, لَذِكْرٌ مُذَكِّرٌ، وهُو ذِكْرٌ؛ لِأَنَّهُ وَإِنَّهُ, لَذِكْرٌ مُنَاهُ المُحْكَمُ أَوِ المُتَضَمِّنُ للحِكْمَةِ النَّالِغَةِ فِي أَحْكَامِهِ. النَّالِغَةِ فِي أَحْكَامِهِ.

[٤] قَوْلُهُ: «والصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ» الصِّرَاطُ مَعْنَاهُ الطَّرِيقُ، والمُسْتَقِيمُ مَعْنَاهُ المُعْتَدِلُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مَيْلٌ. الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ [1]، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسُنُ [1]، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ التَّرْدِيدِ [1]،

وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ [٥].

[١] قَوْلُهُ: «الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ» الزَّيْغُ: مَعْنَاهُ المَيْلُ، ومِنْهُ: زَاغَتِ الشَّمْسُ إِذَا مَالَتْ، يَعْنِي أَنَّ أَهْوَاءَ النَّاسِ مَهْ مَا عَظُمَتْ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَزِيغَ بِهِ، بَلْ إِنَّهُ بَاقٍ ثَابِتٌ مَهْمَا سَلَّطَ النَّاسُ عَلَيْهِ مِنَ الأَهْوَاءِ فَإِنَّهَا لَا تَزِيغُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ هُدًى.

[٢] قَوْلُهُ: «وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسُنُ» تَلْتَبِسُ: أَيْ تَخْتَلِطُ؛ لِأَنَّهُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَخْتَلِطَ بِهِ الأَلْسُنُ؛ ولهَذَا حَتَّى الإِنْسَانُ الأَعْجَمِيُّ لَوْ قَرَأَهُ يَقْرَؤُهُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ؛ وَلهَذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ المُمْكِنِ أَنْ يُتَرْجَمَ القُرْآنُ تَرْجَمَةً حَرْفِيَّةً أَبَدًا.

[٣] قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يَخْلَقُ مِنْ كَثْرَةِ التَّرْدِيدِ » مَعْنَى يَخْلَقُ: أَيْ يَبْلَى، فَهُوَ عَلَى جِدَّتِهِ، مَهْ كَرَّرَهُ الإِنْسَانُ إِذَا كَرَّرَ أَبْلَغَ قَصِيدَةٍ مِنْ قَصَائِدِ مَهْ كَرَّرَهُ الإِنْسَانُ إِذَا كَرَّرَ أَبْلَغَ قَصِيدَةٍ مِنْ قَصَائِدِ العَرْبِ - مِنَ المُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ أَوْ غَيْرِهَا - أَوْ كَرَّرَ أَبْلَغَ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا الخُطَبَاءُ كَمَا يُكرِّرُ العَرْبِ - مِنَ المُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ أَوْ غَيْرِهَا - أَوْ كَرَّرَ أَبْلَغَ خُطْبَةٍ خَطْبَهَا الخُطْبَاءُ كَمَا يُكرِّرُ العَرْبِ مِنَ المُعْرَقِ وَمَعَ ذَلِكَ القُرْآنَ لَمَلَّ وَسَئِمَ، لَكَنْ مِنَ القُرْآنِ مَا نَقْرَؤُهُ فِي الصَّلَاةِ الوَاحِدَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَمَلُ ، وهَذِهِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَرَقَجَلَّ فِي هَذَا القُرْآنِ الكَرِيمِ.

[٤] قَوْلُهُ: «وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ» لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ لِمَنْ أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى فَهُمَّا لِكِتَابِهِ، فَإِنَّهُ يَتَذَوَّقُ فِيهِ المَعَانِيَ العَظِيمَةَ الكَثِيرَةَ، أمَّا المُعْرِضُ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَرَى فِيهِ عَجَبًا وَاحِدًا، لكَنْنَا هُنَا نَصِفُ القُرْآنَ مِنْ حَيْثُ هُوَ قُرْآنٌ، بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ القَارِئِ.

[٥] كُلُّ هَذِهِ الأَوْصَافِ حَقٌّ يَعْرِفُهَا الْمَتَأَمِّلُ، فإنَّ العُلَمَاءَ لَا يَشْبَعُونَ مِنْهُ، وكُلَّمَا كَانَ الإنْسَانُ باللهِ أَعْلَمَ وبِشَرْعِهِ أَعْلَمَ كَانَ لِكِتَابِهِ أَحَبَّ، فتَجِدُهُ دَائِيًّا يُفَكِّدُ ويَتَدَبَّرُ هَذَا القُرْآنَ،

مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ<sup>[۱]</sup>، ومَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِر<sup>[۲]</sup>، ومَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ<sup>[۲]</sup>، ومَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ<sup>[1]</sup>، ومَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ <sup>[٥]</sup>، ومَنِ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَهُ اللهُ.

= سَـوَاءً كَانَ فِي جَمْلِسِ العِلْمِ، أَوْ وهُوَ يَمْشِي، أَوْ فِي أَيِّ مَكَانٍ، فالإنْسَانُ لَا يَشْبَعُ مِنْـهُ
 أبدًا.

[١] قَوْلُهُ: «مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ» لِأَنَّهُ قَالَ قَوْلًا هُوَ أَصْدَقُ الأَقْوَالِ، فإذَا قَالَ قائِلُ: إِنَّ الكَافِرَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَقَدْ صَدَقَ؛ لِأَنَّهُ قَالَ بِهَا جَاءَ بِهِ القُرْآنُ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ» يَعْنِي: أُثِيبَ عَلَى عَمَلِهِ.

[٣] قَوْلُهُ: «وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ» مَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، سَوَاءً كَانَ الحُكْمُ فَصْلًا بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ كَانَ هَذَا الحُكْمُ حُكْمًا مُطْلَقًا، فَمَنْ قَالَ: إِنَّ المَيْتَةَ حَرَامٌ، فَقَدْ عَدَلَ، ومَنْ قَالَ: إِنَّ المَيْتَةَ حَرَامٌ، فَقَدْ عَدَلَ، ومَنْ قَالَ: إِنَّ المَيْتَةَ حَرَامٌ، فَقَدْ عَدَلَ، ومَنْ قَالَ: إِنَّ المَيْتَةَ حَرَامٌ الْقُدْ عَدَلَ، ومَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَجِبُ العَدْلُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ مَثْلًا فَقَدْ عَدَلَ؛ لِأَنَّ هَذَا الحُكْمَ فِي القُرْآنِ، ومَنْ قَالَ: ﴿ فَنَو اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَنْ قَالَ: ﴿ وَمَنْ قَالَ: ﴿ وَمَنْ قَالَ: اللّهُ مَا اللّهُ وَمَنْ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤] فَقَدْ عَدَلَ.

[٤] قَوْلُهُ: «وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» يَعْنِي: هَدَاهُ اللهُ، فالإنْسَانُ إِذَا دَعَا إِلَى القُرْآنِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، أمَّا إِذَا دَعَا إِلَى الهَوَى، وحَرَّفَ القُرْآنَ مِنْ أَجْلِ هَوَاهُ فَإِنَّهُ يُضَلُّ؛ ولهَذَا قَالَ: «وَمَنِ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ».

[٥] قَوْلُهُ: «وَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ» ومَعْنَى قَصَمَهُ: فِي الأَصْلِ يَعْنِي قَطَعَ ظَهْ رَهُ، ولكنْ لَا يَرِدُ عَلَيْنَا أَنَّنَا نَجِدُ مِنَ الجَبَابِرَةِ الآنَ مَنْ تَرَكَ القُرْآنَ، لأَنَّنَا نَقُـولُ: إنَّ القَصْمَ قَـدْ يَكُـونُ فِي الآخِرَةِ، فَهَذَا إِنْ فَاتَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَفُتْهُ فِي الآخِرَةِ. فَهَذَا إِنْ فَاتَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَفُتْهُ فِي الآخِرَةِ. الْآخِرَةِ.

[١] قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِمَّا يَأْنِينَكُم ﴾ هَذِهِ الجُمْلَةُ جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا: إنْ مَا، ومَا زَائِدَةٌ للتَّوْكِيدِ، وفِعْلُ الشَّرْطِ: يَأْتِيَنَّكُمْ، وجَوَابُ الشَّرْطِ جُمْلَةُ: ﴿فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى ﴾ وهَذِهِ الجُمْلَةُ أيضًا جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةُ، فالجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ الثَّانِيَةُ -مِنْ فِعْلِ الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ - جَوَابٌ للشَّرْطِ الأَوَّلِ.

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى ﴾ أَيْ: لَا يَضِلُّ فِي عِلْمِهِ، وَلَا يَشْقَى فِي عَمَلِهِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا يَشْقَى فِي الآخِرَةِ، والمَعْنَيَانِ مُتَلازِمَانِ، لكنِ الغالِبُ أَنَّ الضَّلالَ فِي مُقَابَلَةِ السَّعَادَةِ. فِي مُقَابَلَةِ العِلْمِ والهُدَى، وأنَّ الشَّقَاءَ فِي مُقَابَلَةِ السَّعَادَةِ.

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنَ أَعَرَضَ عَن ذِكِرِى فَإِنَّ لَهُ. مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه:١٢٤] قِيلَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعِيشَةِ الضَّنْكِ عَذَابُ القَبْرِ، وأَنَّهُ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ.

وقِيلَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعِيشَةِ الضَّنْكِ مَعِيشَتُهُ فِي الدُّنْيَا، وأَنَّهُ وإِنْ كَانَ فِي سُرُورِ ظاهِرٍ، فإنَّ قَلْبَهُ فِي ضِيقٍ وضَنْكِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللهَ أَن يَهْدِيهُ مِنْمَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدِ اللهَ أَن يَهْدِيهُ مِنْمَحَ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدِ اللهَ أَن يَهْدِيهُ مِنْمَحَ مَكُ وَالأَنعام: ١٢٥] وكما قَالَ يُصِدِ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ مَن يَقِالَ حَرَجًا حَالَنَمَا يَضَعَدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥] وكما قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَدِيمًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلنُحْيِينَهُ مَيْوَةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ١٩٧] فَهَا لَا يُشْرَعُ مَنْ عَمِلَ صَدِيمًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلنُحْيِينَهُ مُ حَيَوةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ١٩٧] فإنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ فَحَيَاتُهُ غَيْرُ طَيِّبَةٍ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَبٌ مُّبِينُ ﴿ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مَنِ الظُّلُمَاتِ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ اسْبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى مِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة:١٥-١٦].

وقوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَخَشُرُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ ﴾ وذَلِكَ حِسَّا ومَعْنَى ؛ ولهذَا يَقُولُ:
 ﴿ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ آَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ آَنَ قَالَ كَذَلِكَ أَنتَكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَهَا ﴾ يَعْنِي تَرَكْتَهَا ولَمْ تَعْمَلْ بِهَا ﴿ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ لُسَىٰ ﴾ يَعْنِي: تُتْرَكُ.

والشَّاهِدُ أَنَّ هَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّمَسُّكَ بَهَذَا القُرْآنِ سَبَبٌ للسَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، وأنَّ المُتَمَسِّكَ بِهِ لَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وأنَّ الإِعْرَاضَ عَنْهُ سَبَبٌ للشَّقَاءِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ.

[١] عُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ القُرْآنَ مُوحًى بِهِ، وأَنَّهُ سَبَبُ الهِدَايَةِ بِإِذْنِ اللهِ، وأَنَّ المُهْتَدِيَ بِهِ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مُدَى اللهَ عَنِينَ ﴾ [البقرة:٢] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ نَكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس:٥٧].

ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ يَهَدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُواَتَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾ [المائدة:١٦] وسُبُلَ السَّلَامِ مَفْعُولُ ثَانٍ لِيَهْدِي؛ لِأَنَّ ﴿ يَهْدِى ﴾ فِعْلُ يَنْصِبُ مَفْعُولَيْنِ؛ الأَوَّلُ: مَنِ اتَّبَعَ، والثَّانِي: سُبُلَ السَّلَامِ.

وفي هَذِهِ الآيَةِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَهْدِى بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَكُهُ سُبُلَ السَّكِمِ ﴾ مَعَ أَنَّ سَبِيلَ اللهِ وَاحِدٌ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنَبِعُوا مَعَ أَنَّ سَبِيلَ اللهِ وَاحِدٌ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنْبِعُوا السَّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ِ ﴾ [الأنعام:١٥٣] والجَمْعُ بَيْنَ الآيَتَيْنِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ سَبِيلَ السَّبُلَ فَنَوْقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ِ ﴾ [الأنعام:١٥٣] والجَمْعُ بَيْنَ الآيَتَيْنِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ سَبِيلَ اللهِ وَاحِدٌ، لكنْ لَهُ فُرُوعٌ وشُعَبٌ، مِنْ صَلاةٍ، وزَكَاةٍ، وصَوْمٍ، وحَجِّ، وجِهَادٍ، وبِرًّ،

وصِلَةٍ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فهذِهِ سُبُلٌ، لكنَّهَا تَجْتَمِعُ كُلُّهَا فِي سَبِيلٍ وَاحِدٍ، وأيضًا لَا يُمْكِنُ أَنْ تُطْلَقَ (سُبُل) ويُرَادَ بِهَا الإسْلَامُ، وإنَّمَا تُضَافُ كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿سُبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾ فَإِذَا كَانَتْ كُلُّهَا مُؤَدِّيَةً إِلَى السَّلامِ فَهِيَ الإِسْلَامُ.

وقَوْلُهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ ﴾ أي: المَعْنَوِيَّة ؛ لِأَنَّ القُوْآنَ هِدَايَتُهُ مَعْنَوِيَّةُ ، فيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُهَاتِ أَيْ: ظُلُهاتِ الجَهْلِ، وظُلُهاتِ القَصْدِ، فظُلُهاتِ الجَهْلِ ، وظُلُهاتِ القَصْدِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ عِلْمٌ لكنْ فظُلُهَات القَصْدِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ عِلْمٌ لكنْ لا يُرِيدُ الحَقَّ وَلَا يُؤْمِنُ بِهِ ، إِذًا: فالنُّورُ أنورُ العِلْمِ ونُورُ العَمَلِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿بِإِذَنِهِ ﴾ فِي الآيَةِ: ﴿ يَهْدِى بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضَوَنَهُ سُبُلَ السَّكَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النّهُ النّهُ النّهُ اللهُ اللهُ

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ ﴾ هَذَا مِنْ بَابِ عَطْفِ الصِّفَةِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُونَكُ السَّلَامِ ﴾ هُو مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ ﴾ إِلَّا أَنْ تُفَسَّرَ الهِدَايَةُ الأُولَى بهِدَايَةِ التَّوْفِيقِ ، والثَّانِيَةُ بهِدَايَةِ الدَّلالَةِ ؛ ولهذَا عُدِّيتِ الثَّانِيَةُ بِإِلَى وعُدِّيتِ الأُولَى بنَفْسِهَا، ويَكُونُ المَعْنَى: أَنَّ مَنِ اهْتَدَى بالإسْلامِ زَادَهُ اللهُ تَعَالَى عِلْمًا، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله وقَالَ تَعَالَى: ﴿ الْمَرْ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى وَاللَّهِ اللَّذِي لَهُ. مَا فِ اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّمَوْتِ وَمَا فِي اَلْمَرْضِ ﴾ [إبراهيم:١-٢][١].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَاْ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلِكَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مِ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَاْ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىۤ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ۞ صِرَطِ اللّهِ مَعْلَنَهُ نُورًا نَهْدِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ ٱلْآ إِلَى ٱللّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [الشورى: ٥٦-٥٣] [1].

[1] هذَا كَالأُوَّلِ تَقْرِيبًا لَكَنْ فِيهِ فَائِدَةٌ، وَهِيَ صِحَّةُ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى سَبَيهِ المَعْلُومِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿لِلْخُرِجَ حَقِيقَةً هُوَ اللهُ؛ ولهَذَا قَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿إِذْنِ لَقَوْلِهِ: ﴿لِإِذْنِ كَبِيهِ مَ كَتَى لَا يُظُنَّ أَنَّ السَّبَبَ مُسْتَقِلُّ، فَإِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى سَبَيهِ المَعْلُومِ أَمْرٌ جَائِزٌ، وَلَا أَحَدَ يُنْكِرُهُ، فَقَدْ جَاءَتْ بِهِ السُّنَةُ، وجَاءَ بِهِ القُرْآنُ إِذَا كَانَ السَّبَبُ مَعْلُومًا، إمَّا بالشَّرْعِ وَلَا أَحَدَ يُنْكِرُهُ، فَقَدْ جَاءَتْ بِهِ السُّنَةُ، وجَاءَ بِهِ القُرْآنُ إِذَا كَانَ السَّبَبُ مَعْلُومًا، إمَّا بالشَّرْعِ وَلَا أَحَدَ يُنْكِرُهُ، فَقَدْ جَاءَتْ بِهِ السُّنَةُ، وجَاءَ بِهِ القُرْآنُ إِذَا كَانَ السَّبَبُ مَعْلُومًا، إمَّا بالشَّرْعِ وَلَا أَحَدَ يُنْكِرُهُ، فَقَدْ جَاءَتْ بِهِ السُّبَبُ يَجِبُ إِذَا اعْتَقَدْتَ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الشَّيْءُ، فيجبُ أَنَّ عَلَمَ أَنَّ هَذَا السَّبَبُ لَيْسَ مُؤَثِّرًا بِنَفْسِهِ، بَلْ بِإِذْنِ اللهِ الَّذِي جَعَلَهُ سَبَا؛ ولهذَا قَالَ مُنا: ﴿ بِإِذْنِ رَبِهِمْ هُ كُلُومً السَّبَا؛ ولهذَا قَالَ هُونَا فَا ذَوْ إِنْ اللهِ الَّذِي جَعَلَهُ سَبَبًا؛ ولهذَا قَالَ هُونَا ذَوْ إِنْ وَرَبِهِمْ ﴾.

وَقُوْلُهُ: ﴿الْمَعْنَى مَفْعَنَى مَفْعُولٍ وَهَلْ هُو بِمَعْنَى فَاعِلِ أَوْ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أَوْ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أَوْ بِمَعْنَاهُمَا؟ الجَوَابُ أَنَّهُ بِمَعْنَاهُمَا، فَهُوَ مَحْمُودٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى أَفْعَالِهِ وصِفَاتِهِ، وهُوَ حَامِدٌ لِعِبَادِهِ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الحَمْدَ والثَّنَاءَ، وَقَوْلُهُ: ﴿اللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ. مَا فِ السَّمَوَتِ حَامِدٌ لِعِبَادِهِ اللَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الحَمْدَ والثَّنَاءَ، وَقَوْلُهُ: ﴿اللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ. مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لَفْظُ الجَلَالَةِ هُنَا بَدَلٌ مِنَ العَزِيزِ.

[۲] قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ (رُوحًا) أي القُرْآنَ، وسَمَّاهُ اللهُ تَعَالَى رُوحًا؛ لِأَنَّ بِـهِ الحَيَاةَ المَعْنَوِيَّـةَ، وإنْ شِئْتَ فَقُــلِ: الحَقِيقِيَّـةَ أيضًا؛ لِأَنَّ مَنِ اهْتَدَى بِـهِ

فإنَّ لَهُ الحَيَاةَ الكَامِلَةَ فِي الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿رُوعًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ يَعْنِي مِمَّا نَأْمُرُ بِهِ ونُوحِي بِهِ، وبِهَذَا اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ اللهَ قَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿أَلَا لَهُ الْقُرْآنَ غَيْرُ نَخْلُوقٍ، مِنْ قَوْلِهِ: ﴿مِنْ أَمْرِنَا﴾ ووَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ قَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿أَلَا لَهُ الْقُرْآنَ عَنْرُ خَلُوقٍ، فِتَبَيَّنَ بَهَذَا أَنَّ اللهَ وَالْقُرْآنُ مِنَ الْأَمْرِ لَا مِنَ الْحَلْقِ، فتَبَيَّنَ بَهَذَا أَنَّ اللهَرْآنَ غَيْرُ خَلُوقٍ. اللَّمْرَ قَسِيمًا للخَلْقِ، والقُرْآنُ مِنَ الأَمْرِ لَا مِنَ الْحَلْقِ، فتَبَيَّنَ بَهَذَا أَنَّ اللهَرْآنَ غَيْرُ خَلُوقٍ.

وَقَوْلُهُ: ﴿مَا كُنتَ تَذْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ فالفِعْلُ تَدْرِي يَنْصِبُ مَفْعُولَيْنِ عُلِّقَتْ بِهَا الاسْتِفْهَامِيَّةِ، ومَا: اسْتِفْهَامٌ مُبْتَدَأٌ، والكِتَابُ خَبَرٌ، والجُمْلَةُ مِنَ المُبْتَدَأُ والخَبَرِ فِي عُلِّقَتْ بِهَا الاسْتِفْهَامِيَّةٍ، ومَا: اسْتِفْهَامٌ مُبْتَدَأٌ، والكِتَابُ خَبَرٌ، والجُمْلَةُ مِنَ المُبْتَدَأُ والخَبَرِ فِي عَلَّ السَّعَابُ وَلَا الإيهانُ عَلَّ نَصْبٍ سَدَّ مَسَدَّ مَفْعُولِيْ تَدْرِي؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ مَا كَانَ يَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلَا الإيهانُ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَلِنَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآهُ ﴾ يَعْنِي: صَيَّرْنَا هَذَا الرُّوحَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، وكَلِمَةُ ﴿مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ عامَّةٌ، وَلَا نَدْرِي مَنِ اللَّهِ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ بالقُرْآنِ، لكنْ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا صَارَ الَّذِي يَهْدِيهِ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ مِنْ عِبَادِهِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهّدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ قَالَ هُنَا ﴿نَهْدِى بِدِ ﴾ وَفِي نَفْسِ الآيَةِ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهّدِى ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهّدِى ﴿ هِدَايَةَ تَوْفِيقٍ وهِدَايَةً دِلَالَةٍ ﴾ ولهذَا عُدِّيتُ بِنَفْسِهَا (تَهْدِي بِهِ مَنْ). وأمَّا ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطٍ ﴾ فهي هِدَايَةُ دِلَالَةٍ ، ولهذَا عُدِّيتُ بِنَفْسِهَا (تَهْدِي بِهِ مَنْ). وأمَّا ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطٍ ﴾ فهي هذايَةُ دِلَالَةٍ ، فالرَّسُولُ صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي إِلَى وَلَا يَهْدِي مَنْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ ﴾ فالرَّسُولُ صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي إِلَى وَلَا يَهْدِي مَنْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ ﴾ [القصص:٥٦] لكنْ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى مِرَطٍ ﴾ فهو عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَدُلُ النَّاسَ، لكنْ لَيْسَ بِيدِهِ هِدَايَةُ التَّوْفِيقِ.

وقَدْ كَتَبْتُ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةَ<sup>[1]</sup> مُخْتَصَرَةً بِحَسَبِ تَيْسِيرِ اللهِ تَعَالَى مِنْ إِملَاءِ الفُؤادِ، واللهُ الهَادِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ.

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ صِرَطِ اللّهِ الّذِى لَهُ, مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ هُنَا أُضِيفَ الصِّرَاطُ إِلَى اللهِ عَنَّوَجَلَّ، وقَدْ أُضِيفَ فِي سُورَةِ الفَاتِحَةِ إِلَى غَيْرِ اللهِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ صِرَطَ الّذِينَ أَنْمَنَ عَيَهِم ﴾ وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الإضافَتَيْنِ، فإنَّ إِضَافَتَهُ إِلَى اللهِ باعْتِبَارِ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ لِعِبَادِهِ، وأَنَّهُ مُوصِّلٌ إِلَيْهِ، وإضَافَتُهُ إِلَى النَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ صِرَطَ الّذِينَ أَنْمَنَ عَيَهِم ﴾ باعْتِبَارِ أَنَّهُمْ أَهْلُهُ وسَالِكُوهُ، فالإضَافَةُ مُحْتَلِفَةٌ؛ فلهَذَا صَحَّ أَنْ تُضَافَ إِلَى هَذَا تَارَةً وإِلَى هَذَا تَارَةً

وَقَوْلُهُ: ﴿أَلَاۤ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلأَمُورُ ﴾ الأُمُورُ هُنَا أَيِ الشُّؤُونُ، فَكُلُّ الأُمُورِ الدُّنْيُوِيَّةُ وَالكُوْنِيَّةُ وَالكَوْنِيَّةُ ، كُلُّهَا تَصِيرُ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ ولهَذَا لَا مَرْجِعَ للخَلْقِ اللَّا رَبُّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ وَشُؤُونِهِمُ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيُويَّةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا اَخْلَفُهُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ ۚ إِلَى اللهِ ﴾ [الشورى: ١٠] وكذَلِكَ الأُمُورُ الكُوْنِيَّةُ ﴿ قُلْ مَنْ بِيَهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجُكَادُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ۚ اللهُ سَيَقُولُونِ لِيَهِ ﴾ [المؤمنون: ٨٥-٨].

وتَصْدِيرُ الجُمْلَةُ بِأَلَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَاۤ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأَمُورُ ﴾ للتَّنْبِيهِ الدَّالِّ عَلَى اللهِ لَا إِلَى غَيْرِهِ. الأَهَمِّيَّةِ، وتَقْدِيمُ المُتَعَلَّقِ يُفِيدُ الحَصْرَ، يَعْنِي: أَلَا إِلَى اللهِ لَا إِلَى غَيْرِهِ.

[١] يَقُولُ الْمُؤَلِّفُ: «وَقَدْ كَتَبْتُ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةَ» والْمُقَدِّمَةُ يَجُوزُ فِيهَا وَجْهَانِ: الْمُقَدَّمَةُ والْمُقَدِّمَةُ بَاعْتِبَارِ أَنَّ الكَاتِبَ قَدَّمَهَا بَيْنَ يَدَيِ الكِتَابِ، والْمُقَدِّمَةُ باعْتِبَارِ أَنَّهَا تَقْدِمَةٌ للكِتَابِ، كَأَنَّهَا تُقَدِّمَةٌ للكِتَابِ، كَأَنَّهَا تُقَدِّمُ الكِتَابِ، كَأَنَّهَا تُقَدِّمُ الكِتَابِ، كَأَنَّهَا تُقَدِّمُ الكِتَابِ، كَأَنَّهَا تُقَدِّمُ الكِتَابِ.

# َ فَصْلٌ فَصْلٌ فِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيَّنَ لِأَصْحَابِهِ مَعَانِيَ القُرْآنِ ■

وقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا الَّذِينَ كَانُوا يُقْرِئُونَنَا القُرْآنَ، كَعُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ، وعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا مِنَ النَّبِيِّ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَتَعَلَّمُوا مَا فِيهَا مِنَ العِلْمِ والعَمَلِ، قَالُوا: فتَعَلَّمْنَا القُرْآنَ والعِلْمَ والعَمَلِ، قَالُوا: فتَعَلَّمْنَا القُرْآنَ والعِلْمَ والعَمَلَ جَمِيعًا (۱) ولهَذَا كَانُوا يَبْقَوْنَ مُدَّةً فِي حِفْظِ السُّورَةِ.

[1] وكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة:١٩] يَتَضَمَّنُ هَذَا وهَذَا، أَيْ: بَيَانُ لَفْظِهِ وبَيَانُ مَعْنَاهُ، وَفِي هَذَا رَدُّ وَاضِحٌ عَلَى أَهْلِ التَّفْوِيضِ، الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ الرَّسُولَ بَيَانُ لَفْظِهِ وبَيَانُ مَعَانِي أَسْمَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ، فإنَّنَا نَقُولُ لَهُمْ: قَوْلُكُمْ هَذَا إِمَّا أَنْ تَعْنُوا أَنَّ الرَّسُولَ بَيْنَ مَعَانِي أَسْمَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ، وإِمَّا أَنَّهُ كَاتِمٌ لِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ ذَلِكَ، فإِنْ قُلْتُمْ بالأَوَّلِ وَصَفْتُمُوهُ بالخِيَانَةِ. وصَفْتُمُوهُ بالخِيَانَةِ.

[٢] قَوْلُهُ: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمَ ﴾ اللَّامُ هَذِهِ للتَّعْلِيلِ، يَعْنِي لِأَجْلِ هَذَا، ولَيْسَتْ للأَمْرِ أَنَّ الفِعْلَ بَعْدَهَا مَنْصُوبٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ١٠).

وَقَالَ أَنَسٌ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ البَقَرَةَ وآلَ عِمْرَانَ جَلَّ فِي أَعْيُنِنَا (١)[١].

وأَقَامَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حِفْظِ البَقَرَةِ عِدَّةَ سِنِينَ - قِيلَ: ثَمَانِيَ سِنِينَ - ذَكَرَهُ مَالِكُ (٢) وذَلِكَ أَنْ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ كِنَتُ أَنْلُنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُواْ عَابَدِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُواْ وَذَلِكَ أَنْ لَكُ أَنْ لُكُ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُواْ عَابَدِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُواْ وَذَلِكَ أَنْ اللهَ تَعَالَى فَالَ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [صد:٢٤][٢]

[١] يَعْنِي صَارَ جَلِيلًا مُعَظَّمًا؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَخْفَظُونَهُ إِلَّا إِذَا عَرَفُوا مَعْنَاهُ، ومَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الإَنْسَانَ إِذَا كَانَ يَحْفَظُ البَقَرَةَ لَفْظًا ومَعْنَى، وآلَ عِمْرَانَ لَفْظًا ومَعْنَى، فعِنْدَهُ عِلْمٌ كَبِيرٌ.

[٢] قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ كِنَنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَكَ مُبَرُكُ لِيَتَبَرُوا عَايَنِهِ ﴾ فَبَرَكَةُ القُرْآنِ فِي تِلاَوَتِهِ وَتَدَبُّرِهِ، والعَمَلِ بهِ، ومَا يَحْصُلُ فِيهِ مِنَ التَّأْثِيرِ عَلَى القَلْبِ لِزِيَادَةِ الإِيهَانِ، ومَعْرِفَةِ اللهِ عَنَهَجَلَّ وَأَسْهَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَحْكَامِهِ، وكَذَلِكَ مَا حَصَلَ فِيهِ مِنَ التَّأْثِيرِ عَلَى الأُمَمِ؛ حَيْثُ فَتَحَ اللهُ عَلَا القُرْآنِ مَشَارِقَ الأرضِ ومَغَارِبَهَا، كُلُّ هَذَا مِنْ بَرَكَاتِهِ، وكَذَلِكَ مَا حَصَلَ للمُتَمسِّكِينَ بِهِ مِنَ التَّوْفَةِ والعِزَّةِ والطَّهُورِ عَلَى جَمِيعِ الأُمَمِ، وكَذَلِكَ مَا يَحْصُلُ للمُتْمسِّكِ بِهِ مِنْ بِهِ مِنْ الرِّفْعَةِ والعِزَّةِ والظُّهُورِ عَلَى جَمِيعِ الأُمْمِ، وكَذَلِكَ مَا يَحْصُلُ للمُتْمسِّكِ بِهِ مِنْ صِحَةِ القَصْدِ، وسَلامَةِ المَنْهَجِ، والسَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، فاللهِمُّ أَنَّ بَرَكَاتِ هَذَا القُرْآنِ

وَقَوْلُهُ: ﴿لِيَدَّبَّوُا ءَايَنِهِ وَلِيَنَدَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَ ﴾ هَذَا فِيهِ ثَنَاءٌ عَظِيمٌ عَلَى مَنْ تَذَكَّرَ اللَّبِ، العُقْلِ. بالقُرْآنِ، واتَّعَظَ بِهِ، وأنَّهُ هُوَ صَاحِبُ اللَّبِ، أي العَقْلِ.

[٣] قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ﴾ هَذَا فِيهِ حَثٌّ عَلَى تَدَبُّرِ القُرْآن؛ لِأَنَّ اللهَ وَبَّخَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يَتَدَبَّرُونَـهُ، وقَـوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُواْ ٱلْقَوْلَ ﴾ كَـذَلِكَ، والمُرَادُ بالقَـوْلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٠٥) بلاغا.

وَقَالَ: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُواْ الْقَوْلَ ﴾ [المؤمنون:٦٨] وتَدَبَّرُ الكَلَامِ بدُونِ فَهْمِ مَعَانِيهِ لَا يُمْكِنُ، وكَذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا آَنَزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف:٢] وعَقْلُ الكَلَام مُتَضَمِّنٌ لِفَهْمِهِ [١].

ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ كَلَامٍ فالمَقْصُودُ مِنْهُ فَهْمُ مَعَانِيهِ دُونَ مُجُرَّدِ أَلْفَاظِهِ، فالقُرْآنُ أَوْلَى بذلكَ.

وأيضًا فالعَادَةُ تَمْنَعُ أَنْ يَقْرَأَ قَوْمٌ كِتَابًا فِي فَنِّ مِنَ العِلْمِ، كَالطِّبِّ والجِسَابِ
وَلَا يَسْتَشْرِحُوهُ. فَكَيْفَ بِكَلَامِ اللهِ تَعَالَى الَّذِي هُوَ عِصْمَتُهُمْ، وبِهِ نَجَاتُهُمْ وسَعَادَتُهُمْ
وقِيَامُ دِينِهِمْ ودُنْيَاهُمْ؟! [1]

[1] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا آَنَرَانُكُ قُرُءَنَا عَرَبِيَّا لَمَلَكُمُ نَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢] لَعَلَّ هَذِهِ للتَّعْلِيلِ، وتَعْقِلُونَ يَعْنِي تَفْهَمُونَهُ فَهْمًا كَامِلًا؛ لِأَنَّهُ مِنَ المَعْلُومِ أَنَّهُ لَوْ نَزَلَ عَلَى الْعَرَبِ بلُغَةٍ غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، مَا عَقَلُوهُ وَلَا فَهِمُوهُ، والْعَقْلُ يَأْتِي بِمَعْنَى الْفَهْمِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحْرِفُونَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحْرِفُونَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ كَانَمُ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ كَانَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[٧] هذا كَلَامٌ صَحِيحٌ؛ فإنّنا لوْ كُنّا -مَثلًا- نَدْرُسُ كِتَابَ زَادِ الْمُسْتَقْنِعِ، ونَقْرَؤُهُ، ثُمَّ نَمْشِي فإنّنا لَا نَسْتَفِيدُ، وكَذَلِكَ لَوْ قَرَأْنَا كِتَابًا -مَثَلًا- فِي الطّبِّ أَوْ فِي الكِيمياءِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، بأَنْ نَقْرَأُ ونَمْشِيَ، فإنّنَا لَنْ نَسْتَفِيدَ أَبدًا، فَلَقَدْ جَرَتِ العَادَةُ الْمُؤكَّدَةُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ

ولهذَا كَانَ النَّرَاعُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ قَلِيلًا جِدَّا، وهُوَ إِنْ كَانَ فِي التَّابِعِينَ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الصَّحَابَةِ، فَهُوَ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ، وكُلَّمَا كَانَ العَصْرُ أَتَّابِعِينَ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الصَّحَابَةِ، فَهُوَ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ، وكُلَّمَا كَانَ العَصْرُ أَتَّابِعِينَ أَكْثَرَ الْأَبْتَانُ فِيهِ أَكْثَرَ الْأَبْتَانُ فِيهِ أَكْثَرَ اللَّا اللَّهُ والعِلْمُ والبَيَانُ فِيهِ أَكْثَرَ اللَّا

= نَقْرَأً أيَّ كِتَابِ إِلَّا ونَسْتَشْرِحُهُ، بأنْ نَطْلُبَ مَنْ يَشْرَحُهُ لَنَا، وإلَّا صَارَتْ قِرَاءَتُنَا لَهُ عَبَثًا.

ولَا يُقالُ: إِنَّ القُرْآنَ يَخْتَلِفُ عَنْ ذَلِكَ؛ لِكَوْنِ الإِنْسَانِ يُثَابُ عَلَى تِلاَوَتِهِ، فَيُقالُ: إِنَّ القُرْآنَ لَهُ جِهَتَانِ: جِهَةُ تَعَبَّدِ وجِهَةُ عَمَلٍ وتَنْفِيذٍ، فالأُولَى قَدْ تَخْصُلُ بأَنْ يَتَعَبَّدَ الإِنْسَانُ اللهِ عَنَوْجَلَّ بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ. لكنِ الثَّانِيَةُ الَّتِي نَزَلَ مِنْ أَجْلِهَا ﴿لِيَنَبَرُوا عَايَدِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا اللهُ عَنَوَجَلَ بِقِهَا ﴿لِيَنَبَرُوا عَايَدِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ فَقُودَةٌ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَى القُرْآنِ ولَمْ يَتَّعِظْ بِهِ.

[1] وجْهُ كَوْنِ النِّزَاعِ فِي التَّفْسِيرِ فِي الصَّحَابَةِ أَقَلَّ لِسَبَيْنِ:

السَّبَبُ الأَوَّلُ: أَنَّ القُرْآنَ نَزَلَ بِلُغَتِهِمُ الَّتِي لَمْ تَتَغَيَّرْ، فَكَانُوا أَفْهَمَ النَّاسِ لَمِعانِيهِ، وأَفْضَلَ لَهُ، ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الأَلْسُنُ بَعْدَهُمْ.

السَّبَبُ الثَّانِي: قِلَّةُ الأَهْوَاءِ فِيهِمْ، وسَلامَةُ قَصْدِهِمْ، فَهَا تَجِدُ الرَّجُلَ يَنْتَصِرُ لِهَوَاهُ ورَأْيِهِ، ولكنْ كَانَ الواحِدُ مِنْهُمْ لَا يَقْصِدُ إِلَّا الحَقَّ، أَيْنَهَا وَجَدَهُ أَخَذَهُ، حَتَّى أَنَّ الحَلِيفَةَ يَرْجِعُ إِلَى الحَقِّ الَّذِي ذَكَرَتْهُ بِهِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّساءِ، ولَمْ يَقُلْ: أَنَا الحَلِيفَةُ، لَا يُرَدُّ عَلَيَّ، فأَنَا أَعْلَمُ مِنْهَا. ولَمْ يَقُلْ: أَنَا الحَلِيفَةُ، لَا يُرَدُّ عَلَيَّ، فأَنَا أَعْلَمُ مِنْهَا. ولَمْ يَقُلْ: أَنَا إِلَى السُّلْطَةُ.

فلهَذَيْنِ السَّبَيْنِ كَانَ الخِلافُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضَيَلِتُهُ عَنْهُمْ فِي تَفْسِيرِ كَلَامِ اللهِ أَقَلَّ.

ثُمَّ جَاءَ التَّابِعُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَحَصَلَ نَقْصٌ لَا فِي السَّبَبِ الأَوَّلِ وَلَا فِي السَّبَبِ الثَّانِي، بَلْ إِنَّ التَّابِعِينَ كَثُرَتِ الفُتُوحُ فِي زَمَنِهِمْ، واخْتَلَطَ الْعَرَبِيُّ بالْعَجَمِيِّ، وتَغَيَّرَتِ الأَلْسُنُ، وقَدْ ذُكِرَ أَنَّ أَوَّلَ تَأْلِيفٍ للنَّحْوِ كَانَ فِي عَهْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضَىٰلَتُهُءَنهُ. ومِنَ التَّابِعِينَ مَنْ تَلَقَّى جَمِيعَ التَّفْسِيرِ عَنِ الصَّحَابَةِ، كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ: عَرَضْتُ المُصْحَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أُوقِفُهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهُ وأَسْأَلُهُ عَنْهَا؛ ولهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا جَاءَكَ التَّفْسِيرِهِ الشَّافِعِيُّ والبُخَارِيُّ جَاءَكَ التَّفْسِيرِهِ الشَّافِعِيُّ والبُخَارِيُّ وَعَيْرُهُ مَلَ تَفْسِيرِهِ الشَّافِعِيُّ والبُخَارِيُّ وَعَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وكَذَلِكَ الإمامُ أَحْمَدُ وغَيْرُهُ مِثَنْ صَنَّفَ فِي التَّفْسِيرِ، يُكرِّرُ الطُّرُقَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ.

والمَقْصُودُ أَنَّ التَّابِعِينَ تَلَقَّوُا التَّفْسِيرَ عَنِ الصَّحَابَةِ كَمَا تَلَقَّوْا عَنْهُمْ عِلْمَ السُّنَّةِ، وإنْ كَانُوا قَدْ يَتَكَلَّمُونَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ بالاسْتِنْبَاطِ والاسْتِدْلَالِ كَمَا يَتَكَلَّمُونَ فِي بَعْضِ السُّنَنِ بالاسْتِنْبَاطِ والاسْتِدْلَالِ<sup>[1]</sup>.

وقد كَثُرَتِ الأَهْوَاءُ والفِتَنُ، وانْتِصَارُ الإِنْسَانِ لِرَأْيِهِ، حَتَّى أَدَّى ذَلِكَ إِلَى التَّطَاحُنِ والتَّقَاتُلِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، وعَلَى هَذَا فيَكُونُ الجِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي تَفْسِيرِ كَلَامِ اللهِ أَكْثَرَ مِنَ الجِلافِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ كُلَّمَا بَعُدَ العَهْدُ عَنْ عَصْرِ النُّبُوَّةِ، صَارَ البَلاءُ أَشَدَّ، والْتِبَاسُ الحَقِّ بالباطِلِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ كُلَّمَا بَعُدَ العَهْدُ عَنْ عَصْرِ النُّبُوَّةِ، صَارَ البَلاءُ أَشَدَّ، والْتِبَاسُ الحَقِّ بالباطِلِ أَعْظَمَ، وكَمَا نَجِدُ الآنَ فِي زَمَانِنَا، كُلُّ عَمُودٍ فِي مَسْجِدٍ تَحْتَهُ عَالِمٌ يَرَى نَفْسَهُ أَنَّهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وكُلَّ خَيْمَةٍ فِي مِنَى فِيهَا عَالِمٌ يَرَى نَفْسَهُ أَنَّهُ أَمْدُ بُنُ حَنْبَلِ أَوِ الشَّافِعِيُّ.

ولهذَا كَثُرَتِ الأَهْوَاءُ حَتَّى إِنَّكَ لَتَجِدُ فِي المَسْأَلَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا فِيهَا سَبَقَ إِلَّا قَوْلُ وَاحِدٌ أَوْ قَوْلَانِ، تَجِدُ فِيهَا عِدَّةَ أَقْوَالٍ؛ لِأَنَّ العِلْمَ قَلِيلٌ والهَوَى كَثِيرٌ، فتَرَتَّبَ عَلَى نَقْصِ العِلْمِ وكَثْرَةِ الهَوَى الضَّيَاعُ والجِّلافُ والشِّقَاقُ وعَدَمُ الاثْتِلافِ.

[١] وهذَا أَمْرٌ لا بُدَّ مِنْهُ، يَعْنِي: كَوْنُ التَّابِعِينَ يَزِيدُونَ عَلَى الصَّحَابَةِ فِي الاسْتِدْلَالِ والاسْتِنْبَاطِ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وضَرُورِيُّ؛ لِأَنَّهُ حَدَثَتْ أُمُورٌ لَمْ تَكُنْ مَعْهُودَةً فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَةُ وَٱلسَّلَامُ، وهكَذَا كُلَّمَا طَرَأَتْ أُمُورٌ جَدِيدَةٌ لَمْ يُنَصَّ عَلَى عَيْنِهَا فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ فَلا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ اسْتِنْبَاطٌ واسْتِدْلَالٌ لِعُلَمَاءِ العَصْرِ، حَتَّى يُطَبِّقُ وهَا عَلَى مَا فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ؛ لِأَنَّ الكِتَابَ والسُّنَّةَ لَمْ يَأْتِيَا بِكُلِّ مَسْأَلَةٍ تَخْدُثُ بِعَيْنِهَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ.

إذْ لَـوْ أَتَى بِذَلِكَ لَكَانَ الْمُصْحَفُ أَكْبَرَ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ مِاثَةَ مَرَّةٍ، وأيضًا لأَتَى النَّاسَ بِهَا لاَ يَعْرِفُونَهُ، فَمَثَلًا سَيتَحَدَّثُ عَنِ الشِّيكاتِ، وعَنِ البُنُوكِ، وعَنِ التَّأْمِينَاتِ، ومِثْلُ هَذِهِ الأَشْيَاءِ يَتَحَدَّثُ عَنْهَا فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ وهُمْ لَا يَعْرِفُونَ ذلكَ، أَمَّا الآنَ فكُلَّهَا حَدَثَتْ أَمُورٌ وجَدَّتْ صارَ لِعُلَهَاءِ المُسْلِمِينَ مِنَ النَّظِرِ والاسْتِذْلَالِ والاسْتِنْبَاطِ مَا لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِمْ، حَتَّى يُطَبِّقُوهَا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كِتَابُ اللهِ وسُنَّةُ رَسُولِهِ ﷺ.

## فَصْلٌ فَصْلٌ فَا نُحْتِلَافِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ وَأَنَّهُ اخْتِلَافُ تَنَوُّعٍ • • • • •

الخِلَافُ بَيْنَ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ قَلِيلٌ، وخِلَافُهُمْ فِي الأَحْكَامِ أَكْثَرُ مِنْ خِلَافِهِمْ فِي التَّفْسِيرِ، وغَالِبُ مَا يَصِحُّ عَنْهُمْ مِنَ الخِلَافِ يَرْجِعُ إِلَى اخْتِلَافِ تَنَوُّعٍ لَا اخْتِلَافِ تَضَادًّ<sup>[1]</sup>، وذَلِكَ صِنْفَانِ:

[1] هُنَا أَثْبَتَ الْمُؤلِّفُ أَنَّ السَّلَفَ قَدْ يَكُونُ بَيْنَهُمْ خِلَافٌ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ، لكنْ خِلافُهُمْ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ هُو تَبْيِينُ خِلافُهُمْ فِي الأَحْكَامِ؛ لِأَنَّ تَفْسِيرَ القُرْآنِ هُو تَبْيِينُ أَلْفَاظِهِ؛ مَعْنَاهَا والمُرَادُ بِهَا، وهَذَا شَيْءٌ يَقِلُّ فِيهِ الخِلافُ، لكنِ الأَحْكَامُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الاجْتِهَادِ والنَّظَرِ والقِيَاسِ، فَصارَ الاَحْتلافُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ الاَحْتِلافِ فِي التَّفْسِيرِ، وذَلِكَ لاَحْتِلافِ النَّاسِ فِي التَّفْسِيرِ، وذَلِكَ لاَحْتِلافِ النَّاسِ فِي العِلْمِ والفَهْمِ.

وقَدْ سَبَقَ لَنَا القَوْلُ بِأَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ التَّفْسِيرِ بِالمَعْنَى وِالتَّفْسِيرِ بِاللَّفْظِ، فَتَفْسِيرُ اللَّفْظِ شَيْءٌ وَتَفْسِيرُ اللَّغْنَى الَّذِي يُرادُ بِالآيَةِ شَيْءٌ آخَرُ، يَعْنِي أَنَّ اللَّفْظَ يُفَسَّرُ بِمَعْنَاهُ بِحَسَبِ اللَّياقِ وِالقَرَائِنِ. الكَلِمَةِ، ويُفَسَّرُ بِالْمُرَادِ بِهِ بِحَسَبِ السِّياقِ وِالقَرَائِنِ.

والفَرْقُ بَيْنَ اخْتِلافِ التَّنَوُّعِ واخْتِلَافِ التَّضَادِّ: أَنَّ اخْتِلَافَ التَّضَادَّ لَا يُمْكِنُ الجَمْعُ فِيهِ بَيْنَ القَوْلَيْنِ؛ لِأَنَّ الضِّدَّيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ. واخْتِلَافُ التَّنَوُّعِ يُمْكِنُ الجَمْعُ فِيهِ بَيْنَ القَوْلَيْنِ المُخْتَلِفَيْنِ؛ لِأَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُمَا ذَكَرَ نَوْعًا، والنَّوْعُ دَاخِلٌ فِي الجِنْسِ، وإذَا اتَّفَقَا فِي الجِنْسِ فَلَا اخْتِلَافَ. أَحَدُهُمَا: أَنْ يُعَبِّرَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ عَنِ الْمُرَادِ بعِبَارَةٍ غَيْرِ عِبَارَةِ صَاحِبِهِ، تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى فِي الْمُسَمَّى، بِمَنْزِلَةِ الأَسْمَاءِ الْمُتَكَافِئَةِ الَّتِي مَعْنَى الْمَنْ الْمُتَرَادِفَةِ والْمُسَمَّى، بِمَنْزِلَةِ الأَسْمَاءِ الْمُتَكَافِئَةِ الَّتِي بَيْنَ الْمُتَرَادِفَةِ والْمُتَبَايِنَةِ [1].

وعَلَى ذَلِكَ فَاخْتِلَافُ التَّضَادِّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ لَا بِجِنْسٍ وَلَا بِنَوْعٍ، وَلَا بِفَرْدٍ مِنْ بَابٍ أَوْلَى، واخْتِلَافُ التَّنَوُّعِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فِي الجِنْسِ وَلَا بِنَوْعٍ، وَلَا بِفَرْدٍ مِنْ بَابٍ أَوْلَى، واخْتِلَافُ التَّنَوُّعِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فِي الجِنْسِ ويَخْتَلِفَانِ فِي النَّوْعِ، فَيَكُونُ الجِنْسُ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْقَائِلَانِ ولكنِ النَّوْعُ يَخْتَلِفُ، وحينئذٍ لَا يَكُونُ هَذَا اخْتِلَافًا؛ لِأَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُمَ ذَكَرَ نَوْعًا كَأَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ.

وسَيَذْكُرُ الْمُؤَلِّفُ أَمْثِلَةً لذَلِكَ، لكنَّنَا لَا بُدَّ لَنَا أَنْ نَعْرِفَ الفَرْقَ بَيْنَ اخْتِلَافِ التَّنَوُّعِ واخْتِلَافَ التَّضَادِّ.

## [1] اخْتِلَافُ التَّنَوُّعِ جَعَلَهُ الْمُؤَلِّفُ صِنْفَيْنِ:

الأوَّلَ: أَنْ يُعَبِّرَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ عَنِ الْمُرَادِ بِعِبَارَةٍ غَيْرِ عِبَارَةِ صَاحِبِهِ، والضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: «مِنْهُمْ» هُنَا يَعُودُ عَلَى الصَّحَابَةِ، بَلْ عَلَى السَّلَفِ، أَعَمُّ؛ لِيَشْمَلَ الصَّحَابَةَ والتَّابِعِينَ، فَيُعَبِّرُ بِعِبَارَةٍ غَيْرِ عِبَارَةِ صَاحِبِهِ، لكنْ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى فِي الْمُسَمَّى غَيْرِ المَعْنَى الآخَرِ مَعَ الصَّادِ فَيُعَبِّرُ بِعِبَارَةٍ غَيْرِ المَعْنَى الآخَرِ مَعَ الصَّادِ المُسَمَّى، فَهُمَا التَّفَقَا عَلَى المُرَادِ لكنْ عَبَّرَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا عَنْهُ بتَعْبِيرٍ غَيْرِ الأَوَّلِ، وإلَّا فَهُمَا المُسَمَّى، فَهُمَا التَّفَقَا عَلَى المُرَادِ لكنْ عَبَّرَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا عَنْهُ بتَعْبِيرٍ غَيْرِ الأَوَّلِ، وإلَّا فَهُمَا مُتَّفِقَانِ، كَمَا لَوْ قَالَ قَائِلٌ فِي تَعْرِيفِ السَّيْفِ: هُوَ المُهَنَّدُ، وَقَالَ الثَّانِي: السَّيْفُ هُوَ الصَّارِمُ، وقَالَ الثَّانِي: السَّيْفُ مَا تُقْطَعُ بِهِ الرِّقَابُ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا فِي الحَقِيقَةِ لَيْسَ بِخِلَافٍ.

وكَذَلِكَ لَوْ قَالَ إِنْسَانٌ: الغَضَنْفَرُ الأَسَدُ، وَقَالَ الثَّانِي: الغَضَنْفَرُ القَسْوَرَةُ، وَقَالَ الثَّالِثُ: الغَضَنْفَرُ اللَّيْثُ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فليْسَ هَذَا خِلَافًا وَلَا تَنَوُّعًا أَيضًا، لكنْ كُلُّ لَفْظَةٍ تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظَةُ الأُخْرَى والمُسَمَّى واحِدٌ.

كَمَا قِيلَ فِي اسْمِ السَّيْفِ: الصَّارِمُ والْمُهَنَّدُ، وذَلِكَ مِثْلُ أَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنَى، وأَسْمَاءِ رَسُولِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَسْمَاءِ القُرْآنِ؛ فَإِنَّ أَسْمَاءَ اللهِ كُلَّهَا تَدُلُّ عَلَى مُسَمَّى واحِدِ<sup>[1]</sup>.

فلَيْسَ دُعَاؤُهُ باسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ الحُسْنَى مُضَادًّا لِدُعَائِهِ باسْمٍ آخَرَ، بَلِ الأَمْرُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا ٱلرَّمْنَ أَيًّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الاسراء:١١٠] وكُلُّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ يَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ الْمُسَمَّاةِ، وعَلَى الصِّفَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا الاسْمُ، .....

وهَذَا هُوَ المَقْصُودُ بِعِبَارَةِ المُؤلِّفِ: «أَنْ يُعَبِّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنِ المُرَادِ بِعِبَارَةٍ غَيْرِ عِبَارَةٍ ضَيْرِ عَبَارَةٍ صَاحِبِهِ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى فِي المُسَمَّى غَيْرِ المَعْنَى الآخرِ مَعَ اتِّحَادِ المُسَمَّى».

ثُمَّ قَالَ الْمُؤَلِّفُ: إِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الأَسْمَاءِ الْمُتكافِئةِ الَّتِي بَيْنَ الْمُتَرادِفَةِ والْمُتبَايِنَةِ، فَقُوْلُهُ: «المُتكافِئةِ» هَذِهِ فِيهَا إشْكَالُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ يُرِيدُ بِهَا مَعْنَى آخَرَ، فالأَسْمَاءُ الْمُتَرادِفَةُ هِيَ الدَّالَّةُ عَلَى مَعْنَيْنِ. فهذِهِ الأَسْمَاءُ المُتبَايِنَةُ هِيَ الدَّالَّةُ عَلَى مَعْنَيْنِ. فهذِهِ الأَسْمَاءُ المُتبَايِنَةُ هِيَ الدَّالَّةُ عَلَى مَعْنَيْنِ. فهذِهِ الأَسْمَاءُ باعْتِبَارِ دَلالَتِهَا عَلَى مَعْنَى يَخْتَصُّ بِكُلِّ لَفْظٍ مِنْهَا بَعُونُ مُتبَايِنَةً.

[١] أَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى كَثِيرَةٌ جِدًّا، لكنْ مُسَيَّاهَا واحِدٌ. فَهِيَ مُتَرَادِفَةٌ مِنْ حَيْثُ دَلَالَتُهَا عَلَى الذَّاتِ، مُتَبايِنَةٌ مِنْ حَيْثُ اخْتِصَاصُ كُلِّ اسْمٍ مِنْهَا بِالمَعْنَى الخَاصِّ بِهِ. وكَذَلِكَ أَسْماءُ الرَّسُولِ ﷺ مُتَعَدِّدَةٌ، فَهِيَ بِاعْتِبَارِ دَلالَتِهَا عَلَى الذَّاتِ مُتَرَادِفَةٌ، وبِاعْتِبَارِ دَلالَةِ كُلِّ لَفْظٍ الرَّسُولِ ﷺ مُتَعَدِّدَةٌ، فَهِيَ بِاعْتِبَارِ دَلالَتِهَا عَلَى الذَّاتِ مُتَرَادِفَةٌ، وباعْتِبَارِ دَلالَةِ كُلِّ لَفْظٍ مِنْهَا عَلَى مَعْنَى آخَرَ مُتَبَايِنَةٌ. وكَذَلِكَ القُرْآنُ يُسَمَّى القُرْآنَ، والفُرْقَانَ، والتَّنْزِيلَ، وغَيْرَ ذَلكَ، فهذِهِ الأَلْفَاظُ باعْتِبَارِ دَلالَتِهَا عَلَى القُرْآنِ مُتَرَادِفَةٌ، وباعْتِبَارِ أَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْهَا لَهُ مَعْنَى خَاصُّ مُتَبَايِنَةٌ.

كالعَلِيمِ يَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ والعِلْمِ، والقَدِيرِ يَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ والقُدْرَةِ، والرَّحِيمِ يَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ والرَّحْمَةِ<sup>[1]</sup>.

ومَنْ أَنْكَرَ دَلَالَةَ أَسْمَائِهِ عَلَى صِفَاتِهِ مِمَّنِ يَدَّعِي الظَّاهِرَ فَقُوْلُهُ مِنْ جِنْسِ قَوْلِ غُلاةِ البَاطِنِيَّةِ القَرَامِطَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا يُقالُ: هُوَ حَيٌّ وَلَا لَيْسَ بِحَيٍّ، بَلْ يَنْفُونَ عَنْهُ النَّقِيضَيْنِ، فَإِنَّ أُولَئِكَ القَرَامِطَةَ البَاطِنِيَّةَ لَا يُنْكِرُونَ اسْمًا هُوَ عَلَمٌ مَخْض، كَالُمُضْمَرَاتِ، وإنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا فِي أَسْمَائِهِ الحُسْنَى مِنْ صِفَاتِ الإثبَاتِ، فمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى مَقْصُودِهِمْ كَانَ – مَعَ دَعْوَاهُ الغُلُوَّ فِي الظَّاهِرِ – مُوَافِقًا لِغُلَاةِ البَاطِنِيَّةِ فِي ذَلِكَ، ولَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِ ذَلِكَ الْكَالِيَّةِ الْحَسْنَى عَنْ صَفَاتِ الْعُلَاةِ البَاطِنِيَّةِ فِي ذَلِكَ، ولَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِ ذَلِكَ الْكَالَةِ الْعَلْمَ الْمَالِيَةِ فِي ذَلِكَ،

[١] إذًا: هَذِهِ الأَسْمَاءُ الثَّلاثَةُ باعْتِبَارِ دَلاَلَتِهَا عَلَى الذَّاتِ مُتَرادِفَةٌ، وباعْتِبَارِ دَلاَلَةِ الأَوْلِ: عَلَى العِلْمِ، والثَّانِي: عَلَى القُدْرَةِ، والثَّالِثِ: عَلَى الرَحْمَةِ، فَهِيَ مُتَبَايِنَةٌ.

[٢] والْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِتَشَبُّعِهِ بَهَذَا العِلْمِ صَارَ لَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَهُ.

انْقَسَمَ النَّاسُ فِي أَسْمَاءِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ إِلَى أَقْسَامٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا أَعْلامًا مَحْضَةً لَا تَدُلُّ عَلَى المَعْنَى إِطْلَاقًا، ومِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا أَعْلامًا وأَوْصَافًا، ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا نَقُولُ: إِنَّهُ حَيُّ وَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِحَيِّ، فَنُنْكِرُ هَذَا وهَذَا وهُمُ البَاطِنِيَّةُ، ويُجِيبُونَ بِقَوْلِهِمْ: إِنَّ إِنَّهُ حَيُّ وَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِحَيِّ، فَنُنْكِرُ هَذَا وهَذَا وهُمُ البَاطِنِيَّةُ، ويُجِيبُونَ بِقَوْلِهِمْ: إِنَّ الحَيَاةَ والمَوْتَ لَا يَصِحُّ نَفْيُهُمَا وإِثْبَاتُهُمَا إِلَّا لَمِنْ هُوَ قَابِلُ لذلكَ، واللهُ تَعَالَى لَيْسَ بقَابِلِ المَوْتِ؛ ولهذَا لَا يُوصَفُ الجِدَارُ بِأَنَّهُ حَيُّ وَلَا مَيِّتُ.

وللإجَابَةِ عَلَى ذَلِكَ نَقُولُ لَهُمْ: إنَّ دَعْوَاكُمْ إِنَّ الحَيَاةَ والمَوْتَ لَا يُوصَفُ بِهَا إِلَّا مَنْ كَانَ قَـابِلًا لَهَا مُجُرَّدُ دَعْوَى أَوْ عُرْفٌ اصْطَنَعْتُمُوهُ، فاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَصَفَ الأَصْنَامَ بأنَّهُمْ أَمْوَاتٌ، ونَفَى عَنْهُمُ الحَيَاةَ. فَقَـالَ: ﴿ وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ۞ أَمُونَتُ عَيْرُ أَحْيَاءٍ ﴾ [النحل:٢٠-٢١] وهُمْ يَعْبُدُونَ شَجَرًا وحَجَرًا ومَا أَشْبَهَ
 ذَلِكَ، فانْتَقَضَ قَوْلُهُمْ بِنَصِّ القُرْآنِ.

أمَّا زَعْمُهُمْ أَنَّنَا لَوْ قُلْنَا: إِنَّ اللهَ حَيُّ شَبَّهْنَاهُ بِالأَحْيَاءِ، ولَوْ قُلْنَا: إِنَّهُ مَيِّتُ شَبَّهْنَاهُ بِالأَحْوَاتِ، ولَوْ قُلْنَا: إِنَّهُ مَيِّتُ شَبَّهْنَاهُ بِالأَمْوَاتِ، نَقُولُ: إِنَّهُ عَلَى زَعْمِكُمْ هَذَا قَدْ شَبَّهْتُمُوهُ بِالجَهَاداتِ. فَهَا دُمْتُمْ تَقُولُونَ: إِنَّهُ غَيْرُ قَابِلِ للحَيَاةِ والمَوْتِ كَالْحَجَرِ فَقَدْ شَبَّهْتُمُوهُ بِالجَهادِ.

ثُمَّ نَقُولُ لَهُمْ: هَبْ أَنْنَا تَنَازَلْنَا مَعَكُمْ، لكنْ أَنْتُمْ تَقُولُونَ: إِنَّنَا لَا نَقُولُ: إِنَّهُ مَوْجُودٌ وَلَا غَيْرُ مَوْجُودٍ، فَنَفَيْتُمْ عَنْهُ الوُجُودَ والعَدَمَ، وهَذَا مُسْتَحِيلٌ باتِّفَاقِ العُقلاءِ؛ لِأَنَّ المُقابَلَةَ بَيْنَ الوُجُودِ والعَدَمِ مُقَابَلَةٌ بَيْنَ نَقِيضَيْنِ، يَجِبُ إِذَا ارْتَفَعَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَثْبُتَ الآخَرُ، وأَنتُمْ بَيْنَ الوُجُودِ والعَدَمِ مُقَابَلَةٌ بَيْنَ نَقِيضَيْنِ، يَجِبُ إِذَا ارْتَفَعَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَثْبُتَ الآخَرُ، وأَنتُمْ تَقُولُونَ: لَا يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ اللهَ مَوْجُودٌ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ اللهَ مَوْجُودٍ فَإِذَا وَتَفُولُ: إِنَّ اللهَ مَوْجُودٌ مَوْدُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فَإِذَا وَتَقُولُ: إِنَّ اللهَ مَوْجُودٌ فَإِذَا وَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ مَوْجُودٌ فَإِذَا وَيَقُولُ: اللهَ مَوْجُودٌ فَقَدْ أَخُدْتَ، وهَذَا غَيْرُ مُكِنٍ ونَقُولُ: الآنَ شَبَهْتُمُوهُ بِاللَّسْتَحِيلَاتِ والمُمْتَنِعَاتِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ وُجُودُهَا.

فهَذَا مَذْهَبُ البَاطِنِيَّةِ فِي اللهِ عَنَّوَجَلَّ، يَقُولُونَ: لَا يُمْكِنُ أَنْ نَثْبِتَ للهِ اسْمًا وَلَا مَعْنَى، بَلْ نَنْفِي عَنْهُ النَّقِيضَيْنِ.

والآخَرُونَ -وهُمُ المُعْتَزِلَةُ وأَهْلُ الظاهِرِ الَّذِينَ يُعَالُونَ فِي إِثْبَاتِ الظَّاهِرِ - يَقُولُونَ: إِنَّنَا نُشْتِتُ الاسْمَ لَكِنْ لَا نُشْتِ لَهُ مَعْنَى، ونَقُولُ هَذِهِ الأَسْمَاءُ مُجَرَّدُ أَعْلَامٍ فقطْ، أَيْ سَمِيعٌ إِلَّا سَمْع، وعَلِيمٌ بِلَا عِلْمٍ، ورَحِيمٌ بِلَا رَحْمَةٍ، وهَكَذَا، أَيْ مُجَرَّدُ عَلَمٍ، كَمَا أَنَّكَ تَقُولُ لِهَذَا الرَّجُلِ: مُحَمَّدٌ، وهُوَ مُذَمَّمٌ، مَا فِيهِ خَصْلَةٌ حَمِيدَةٌ، وتَقُولُ لِهَذَا الرَّجُلِ: عَبْدُ اللهِ، وهُو مِنْ أَكْفَرِ عِبَادِ اللهِ، يُنْكِرُ وُجُودَ اللهِ.

وإِنَّمَا المَقْصُودُ أَنَّ كُلَّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَاتِهِ وعَلَى مَا فِي الاسْمِ مِنْ صِفَاتِهِ، ويَدُلُّ أيضًا عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي فِي الاسْمِ الآخَرِ بِطَرِيقِ اللَّزُومِ[١].

وكَذَلِكَ أَسْهَاءُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِثْلُ: مُحَمَّدٍ وأَحْمَدَ والمَاحِي والحَاشِرِ والعَاقِبِ. وكَذَلِكَ أَسْهَاءُ القُرْآنِ مِثْلُ: القُرْآنِ والفُرْقَانِ والهُدَى والشِّفَاءِ والبَيَانِ والكِتَابِ. وأَمْثَالُ ذلكَ.

فإنْ كَانَ مَقْصُودُ السَّائِلِ تَعْيِينَ الْمُسَمَّى عَبَّرْنَا عَنْهُ بِأَيِّ اسْمٍ كَانَ .....

إذًا: مَعْنَى قَوْلِنَا: عَبْدُ اللهِ مُجَرَّدُ عَلَم، يُعَيِّنُ مُسَيَّاهُ فَقَطْ، فَهُمْ يَقُولُونَ: إنَّ أَسْهَاءَ اللهِ هَكَذَا أَعْلَامٌ مَحْضَةٌ، لَيْسَ لَهَا مَعْنَى، وَلَا تَحْمِلُ مَعْنَى إطلاقًا.

وهَذَا الكَلَامُ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْمُؤَلِّفُ جَاءَ بِهِ اسْتِطْرَادًا، ولَيْسَ لَهُ دَخْلُ فِي التَّفْسِيرِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: «ولَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِ ذَلِكَ» اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقالَ: قَدْ يَدْخُلُ فِي التَّفْسِيرِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ فِي القُرْآنِ أَسْماءً كَثِيرَةً للهِ عَنَّهَجَلَّ.

[1] إِنَّ الاسْمَ يَدُلُّ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا وعَلَى صِفَةٍ أُخْرَى تَضَمَّنَهَا اسْمُ آخَرُ بِطَرِيقِ اللَّذُومِ، مِثَالُهُ: اسْمُ الحالِقِ دَلَّ عَلَى الذَّاتِ، وعَلَى صِفَةِ الحَلْقِ، ودَلَّ عَلَى العِلْمِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ اسْمُ العَلِيمِ، وعَلَى القُدْرَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا اسْمُ القَدِيرِ، ودَلَّ اسْمُ الحالِقِ عَلَى اللَّذِي تَضَمَّنَهُ اسْمُ العَلِيمِ، وعَلَى القُدْرَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا اسْمُ القَدِيرِ، ودَلَّ اسْمُ الحالِقِ عَلَى اللَّهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿اللّهَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿اللّهَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَنَوْجَلَّ وَمِنَ الْأَرْضِ مِنْلَهُنَّ يَنْزَلُ الأَمْنُ بَيْنَهُنَ لِنَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَأَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَدِيرُ وَأَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَدِيرُ وَأَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى الطَلاقِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

إِذَا عَرَفَ مُسَمَّى هَذَا الاسْمِ، وقَدْ يَكُونُ الاسْمُ عَلَمًا وقَدْ يَكُونُ صِفَةً، كَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى ﴾ [طه:١٢٤] مَا ذِكْرُهُ؟ فَيُقَالُ لهُ: هُوَ القُرْآنُ مِثَلًا، أَوْ هُو مَا أَنْزَلَهُ مِنَ الكُتُبِ، فإنَّ الذِّكْرَ مَصْدَرٌ، والمَصْدَرُ تَارَةً يُضَافُ إِلَى الفاعِلِ وَتَارَةً إِلَى المَفْعُولِ، فَإِذَا قِيلَ: ذِكْرُ اللهِ بِالمَعْنَى الثَّانِي، كَانَ مَا يُذْكُرُ بِهِ مِثْلُ قَوْلِ العَبْدِ: وَتَارَةً إِلَى المَفْعُولِ، فَإِذَا قِيلَ: ذِكْرُ اللهِ بِالمَعْنَى الثَّانِي، كَانَ مَا يُذْكُرُ بِهِ مِثْلُ قَوْلِ العَبْدِ: مُعَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ واللهُ أَكْبَرُ. وإِذَا قِيلَ بِالمَعْنَى الأَوَّلِ، كَانَ مَا يَذْكُرُ هُو، وهُو كَلامُهُ، وهَذَا هُو المُرَادُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي ﴾ ومَذَا عُلَا يَشِينَكُمُ مِنِي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِيلُ وَلَا يَشْعِيلُ اللهُ وَاللهُ عُلَى اللهُ عُرَادً وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿ قَالَ رَبِي اللهُ وَاللهُ عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى فَمَنِ اتَنَعَ هُدَاى فَلَا يَضِيلُ وَلَا يَشِيلُهُ اللهُ وَلَا لَهُ عَمَى اللهُ عَلَى فَمَنِ اتَنَعَ هُدَاى فَلَا يَضِيلُ وَلَا يَضِيلُ اللهُ وَلَا لَهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

[1] هُنَا يَقُولُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا كَانَ مَقْصُودُ السَّائِلِ -يَعْنِي الَّذِي يَسْأَلُ عَنْ تَفْسِيرِ آيةٍ مِنَ القُرْآنِ- تَعْيِينَ الْمُسَمَّى عَبَرْنَا عَنْهُ بأيِّ اسْمٍ كَانَ إِذَا عَرَفَ مُسَمَّى هَذَا الاسْمِ. فلَوْ قَالَ سائِلٌ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي ﴾؟ وهلِ المُرَادُ بِذِكْرِي المُضَافُ إِلَى المَفْعُولِ؟ يَعْنِي: هَلِ المَعْنَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اللَّهْ عُولِ؟ يَعْنِي: هَلِ المَعْنَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اللَّهْ عُولِ؟ يَعْنِي: هَلِ المَعْنَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي الَّذِي أَنْزَلْتُهُ إِلَيْكُمْ؟

والجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المَعْنَى: مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، أَيْ: عَنْ ذِكْرِي، أَيْ: عَنْ ذِكْرِي، أَيْ: كِرَهِ إِيَّايَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ﴾ أَيْ: لِتَذْكُرَنِي بِهَا، فالمَعْنَى لِذِكْرِي، أَيْ: لِذَكْرِهِ إِيَّايَ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذِكْرِي أَيْ: مَا أَنْزَلْتُهُ عَلَيْهِ مِنَ الذِّكْرِ وهُوَ القُرْآنُ،

وإِنْ كَانَ مَقْصُودُ السَّائِلِ مَعْرِفَةَ مَا فِي الاسْمِ مِنَ الصِّفَةِ المُخْتَصَّةِ بِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى تَعْيِينِ الْمُسَمَّى، مِثْلُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ القُدُّوسِ، السَّلَامِ، المُؤْمِنِ، وقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ اللهُ، لكنْ مُرَادُهُ: مَا مَعْنَى كَوْنِهِ قُدُوسًا، سَلَامًا، مُؤْمِنًا، ونَحْوُ ذَلِكَ [1].

= أَوْ بِعِبَارَةٍ أَعَمَّ: وهُوَ أَحْسَنُ مَا أَنْزَلَهُ اللهُ مِنَ الكُتُبِ، فالمَعْنَى: مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الكُتُبِ الَّتِي أَنْزَلْتُهَا لِيُذَكَّرَ بِهَا، وهَذَا المَعْنَى إِلَى اللَّفْظِ أَوْ إِلَى السِّيَاقِ أَقْرُبُ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿فَإِمَّا يَأْنِينَكُم وَمِنَ النَّيْ هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُ وَلا يَشْقَى الله وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكِرِى ﴾ [طه:١٢٣- مِّنِي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاى ﴾، ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِهِ ﴾ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاى ﴾، ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِهِ ﴾ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاى ﴾، ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِهِ ﴾ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿فَمَنَ اللهُدَى تَذْكِيرًا للإِنْسَانِ وَلِيْنَا اللهَا اللهُ وَتَغْوِيفًا.

فهُنَا إِذَا سَأَلَ عَنِ الذِّكْرِ فَقِيلَ لَهُ: الذِّكْرُ قَوْلُ: سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، واللهُ أَكْبَرُ، صَارَ تَفْسِيرًا صَحِيحًا. وإذَا سَأَلَ عَنْ ذِكْرِي فقُلْنَا لَهُ: مَا أَنْزَلَهُ مِنَ الكُتُبِ عَلَى عِبَادِهِ صَارَ مَعْنًى صَحِيحًا؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ صَالِحٌ لَهُمَا جَمِيعًا.

وهَذَا اخْتِلَافُ تَنَوُّعٍ؛ لِأَنَّ المَعْنَى الثَّانِيَ لَا يُضَادُّ المَعْنَى الأَوَّلَ. فكُلُّ مَا أَنْزَلَهُ اللهُ عَنَى الأَوْلَ. فكُلُّ مَا أَنْزَلَهُ اللهُ عَنَّهَ اللهُ عَنَّهَ اللهُ عَنَّهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَّهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَّهَ اللهُ اللهُ

[1] إِذَا قَالَ: مَنْ هُوَ القُدُّوسُ؟ قُلْنَا: اللهُ. أَوْ قَالَ: مَنِ السَّلامُ؟ قُلْنَا: اللهُ.

لكنْ إِذَا قَالَ مَا القُدُّوسُ؟ مَا السَّلامُ؟ فَهُنَا يَخْتَلِفُ الجَوَابُ؛ لِأَنَّ سُؤَالَهُ بِ(مَا) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرادَ المَعْنَى، يَعْنِي مَا مَعْنَى القُدُّوسِ؟ ومَا مَعْنَى السَّلامِ؟ بخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ: مَنِ القُدُّوسُ؟ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تُفَسِّرَ القُدُّوسَ لَهُ، بَلْ تُعَيِّنُ الْمُرَادَ بِهِ الْمَسَمَّى بَهَذَا الاسْم، وهُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ.

إذَا عُرِفَ هَذَا، فالسَّلَفُ كَثِيرًا مَا يُعَبِّرُونَ عَنِ الْمُسَمَّى بِعِبَارَةٍ تَدُلُّ عَلَى عَيْنِهِ، وإنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الصِّفَةِ مَا لَيْسَ فِي الاسْمِ الآخَرِ، كَمَنْ يَقُولُ: أَحْمَدُ هُوَ الحاشِرُ، والمَاقِبُ.

والقُدُّوسُ هُوَ: الغَفُورُ الرَّحِيمُ، أَيْ: إِنَّ الْمُسَمَّى واحِدٌ لَا أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ هِيَ هَذِهِ [1].

[1] وهَذَا أَيضًا جَوَابٌ ثَالِثٌ، إِذَا قَالَ: مَنِ القُدُّوسِ؟ مَنِ السَّلامُ؟ مَنِ المُؤْمِنُ؟ فَقُلْتَ: عالِمُ الغَيْبِ والشَّهادَةِ، أَوِ الَّذِي وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ، أَوْ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، فَهَذَا جَوَابٌ ثَالِثٌ غَيْرُ السَّابِقَيْنِ، لكنَّهُ فِي المَعْنَى مِثْلُ مَنْ عَرَّفَهُ بالذَّاتِ؛ لأَنْنِي عِنْدَمَا فَهَذَا جَوَابٌ ثَالِثٌ غَيْرُ السَّابِقَيْنِ، لكنَّهُ فِي المَعْنَى مِثْلُ مَنْ عَرَّفَهُ بالذَّاتِ؛ لأَنْنِي عِنْدَمَا أَقُولُ: هُوَ الغَفُورُ، مَعْنَاهُ مَا (فَسَّرْتُ لَهُ) مَعْنَى القُدُّوسِ، فَفَهِمَ مِنِّي أَنِي أَرِيدُ تَعْيِينَ المُسمَّى اللَّذِي هُو الذَّاتُ، لكنْ بمَعْنَى آخَرَ جَدِيدٍ قَدْ لَا يَطْرَأُ عَلَى بَالِهِ، فَأَتَيْتُ باسْمٍ يَدُلُّ عَلَى صِفَةٍ لَلْا يَطْرَأُ عَلَى بَالِهِ، فَأَتَيْتُ باسْمٍ يَدُلُّ عَلَى صِفَةٍ لَيْسَتْ فِي نَفْسِ الاسْمِ المَسْؤُولِ عَنْهُ.

وذَلِكَ مَثلًا إِذَا كَانَ السَّائِلُ يَعْلَمُ، أَوْ سَأَلَ: مَنْ هُوَ القُدُّوسُ؟ مَنْ هُوَ السَّلامُ؟ وَأَقُولُ: هُوَ شَدِيدُ العِقَابِ لَمِنْ عَصَاهُ؛ لأَنِّي أَعْرِفُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُقِيمُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ، فَأُولُ: هُو شَدِيدُ العِقَابِ لَمِنْ عَصَاهُ؛ لأَنِّي أَعْرِفُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُقِيمُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ، فَأُرِيدُ أَنْ أُذَكّرَهُ بِحُسْنِ الظَّنِّ باللهِ. هُوَ مَنْ كَانَ عَلَى حُسْنِ ظَنِّ عَبْدِهِ بِهِ، وذَلِكَ لِأَذْكُرَهُ بِحُسْنِ الظَّنِّ باللهِ.

فه ذِهِ الآنَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ، قَدْ يَكُونُ التَّفْسِيرُ للكَلِمَةِ تَفْسِيرًا للمُرَادِ بِهَا بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ صِفَتِهِ، وقَدْ يَكُونُ التَّفْسِيرُ للكَلِمَةِ مِنْ حَيْثُ مَعْنَاهَا الَّذِي تَضَمَّنَتُهُ، وقَدْ يَكُونُ النَّفْسِيرُ للكَلِمَةِ مِنْ يُرَادُ بِهَا، مِثْلُ الغَفُورِ الرَّحِيمِ السَّمِيعِ العَلِيمِ... إلى آخِرِهِ.

ومَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَيْسَ اخْتِلَافَ تَضَادِّ -كَمَا يَظُنَّهُ بَعْضُ النَّاسِ - مِثَالُ ذَلِكَ: تَفْسِيرُهُمْ للصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ القُرْآنُ -اتِّبَاعُهُ - لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ الَّذِي رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ: «هُوَ حَبْلُ اللهِ المَّيْنُ والذِّكُرُ الحَكِيمُ، وهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ» (۱).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الإسْلامُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ: «ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا، وعَلَى جَنبَتِي الصِّرَاطِ سُورَانِ، وَفِي السُّورَيْنِ أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وعَلَى الأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، ودَاعٍ يَدْعُو مِنْ فُوقِ السُّورَانِ، وَفِي السُّورَيْنِ أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وعَلَى الأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، ودَاعٍ يَدْعُو مِنْ فُوقِ الصِّرَاطِ، وَذَاعٍ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ، قَالَ: فالصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ هُوَ الإسْلامُ، والسُّورَانِ حُدُودُ اللهِ، والأَبْوَابُ المُفَتَّحَةُ تَعَارِمُ اللهِ، والدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ كِتَابُ اللهِ، والدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ كِتَابُ اللهِ، والدَّاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ وَاعِظُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ »(٢).

فهَذَانِ القَوْلَانِ مُتَّفِقَانِ؛ لِأَنَّ دِينَ الإِسْلَامِ هُوَ اتِّبَاعُ القُرْآنِ، ولكنْ كُلُّ مِنْهُمَا نَبَّهَ عَلَى وَصْفٍ غَيْرِ الوَصْفِ الآخِرِ، كَمَا أَنَّ لَفْظَ الصِّرَاطِ يُشْعِرُ بِوَصْفٍ ثَالِثٍ، وكَذَلِكَ عَلَى وَصْفٍ غَيْرِ الوَصْفِ الآخِرِ، كَمَا أَنَّ لَفْظَ الصِّرَاطِ يُشْعِرُ بِوَصْفٍ ثَالِثٍ، وكَذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: هُوَ طَرِيقُ العُبُودِيَّةِ، وقَوْلُ مَنْ قَالَ: هُوَ طَرِيقُ العُبُودِيَّةِ، وقَوْلُ مَنْ قَالَ: هُوَ طَرِيقُ العُبُودِيَّةِ، وقَوْلُ مَنْ قَالَ: هُوَ طَاعَةُ اللهِ ورَسُولِهِ ﷺ وأَمْثَالُ ذلكَ.

فَهَ وُلَاءِ كُلُّهُمْ أَشَارُوا إِلَى ذَاتٍ واحِدَةٍ، لكنْ وَصَفَهَا كُلُّ مِنْهُمْ بِصِفَةٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن، رقم (٢٩٠٦)، والدارمي في السنن رقم (٣٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٨٢)، والترمذي: كتاب الأمثال، باب ما جاء في مثل الله لعباده، رقم (٢٨٥٩).

مِنْ صِفَاتِهَا[١].

الصِّنْفُ الثَّانِي: أَنْ يَذْكُرَ كُلُّ مِنْهُمْ مِنَ الاسْمِ العامِّ بَعْضَ أَنْوَاعِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ، وتَنْبِيهِ الْمُسْتَمِعِ عَلَى النَّوْعِ لَا عَلَى سَبِيلِ الحَدِّ الْطَابِقِ للمَحْدُودِ فِي عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ، مِثْلُ سَائِلٍ أَعْجَمِيٍّ سَأَلَ عَنْ مُسَمَّى لَفْظِ (الخُبْزِ) فَأُرِي رَغِيفًا، وقِيلَ لَهُ: هَذَا، فالإشَارَةُ إِلَى نَوْعِ هَذَا، لَا إِلَى هَذَا الرَّغِيفِ وَحْدَهُ [1].

[١] عَرَفْنَا آنَّهُ إِذَا فَسَّرَ السَّلَفُ الكَلِمَةَ بِمَعْنَى، وفَسَّرَهَا آخَرُونَ مِنْهُمْ بِمَعْنَى آخَرَ، باعْتِبَارِ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ تَشْمَلُ هَذَا وهَذَا، فَهُوَ مِنْ بَابِ اخْتِلَافِ التَّنُوَّعِ، فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ مَعْنَى الصِّرَاطِ الطَّرِيقُ الوَاسِعُ، لكنِ المُرَادُ بالصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ الإِسْلَامُ، هَذَا قَوْلٌ، وقَوْلٌ ثَانٍ هُوَ القُرْآنُ، والمُؤلِّفُ جَاءَ لِكُلِّ مِنْ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ بدَلِيلٍ مِنَ السَّنَةِ، ومَعَ ذَلِكَ فَهُمَا لَا يَتَنَافَيَانِ أَبَدًا؛ لِأَنَّ الإِسْلَامَ هُوَ مَا فِي القُرْآنِ، وحينئذٍ فَلَا تَضَادَّ بَيْنَهُمَا، سَوَاءً فُسِّرَ بِأَنَّهُ القُرْآنُ، أَوْ فُسِّرَ بِأَنَّهُ الإِسْلَامُ هُو مَا فِي القُرْآنِ، وحينئذٍ فَلَا

وواضِحٌ أنَّ هَذَا الاخْتِلَافَ اخْتِلَافُ تَنَوُّعٍ، ولَيْسَ اخْتِلَافَ تَضَادً، بدَلِيلِ أنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُمَا لَا يُنَافِي الآخَرَ.

[٢] لَوْ سَأَلَ أَعْجَمِيٌّ: مَا هُوَ الْخُبْزُ؟ فقيلَ لَهُ: الْخُبْزُ هُو قُرْصٌ يُصْنَعُ مِنَ البُرِّ بَعْدَ طَحْنِهِ وَبَلِّهِ بِالمَاءِ وعَجْنِهِ، فلنْ يَعْرِفَ مَا الْخُبْزُ، ولكنْ إِذَا كَانَ مَعَكَ خُبْزَةٌ فَقُلْتَ لَهُ: هَذَا، فَإِنَّه لَنْ يَفْهَمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا خُبْزٌ إِلَّا الَّذِي بِيَدِكَ، بَلْ سَيَعْرِفُ أَنَّ هَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ؛ فَإِنَّه لَنْ يَفْهَمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا خُبْزٌ إِلَّا الَّذِي بِيَدِكَ، بَلْ سَيَعْرِفُ أَنَّ هَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ؛ ولهَذَا لَوْ ذَهَبَ إِلَى بِقَالَةٍ ووجَدَ لَفَّةَ خُبْزٍ، فسَيقُولُ بكمْ لَفَّةُ الخُبْزِ؟ فهذَا التَّعْيِينُ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُرَادُ أَنْ يُفَسَّرَ اللَّفْظُ بَهَذَا المَعْنَى عَلَى وَجْهِ المُطَابَقَةِ، لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، لكنْ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ. سَبِيلِ التَّمْثِيلِ.

مِثَالُ ذَلِكَ مَا نُقِلَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِيَّافُ لِيَالُمُ لِيَافُ بِٱلْخَيْرَتِ ﴾ [فاطر:٣٢] [1].

فَمَعْلُومٌ أَنَّ الظَّالِمَ لِنَفْسِهِ يَتَنَاوَلُ المُضَيِّعَ للوَاجِبَاتِ، والمُنْتَهِكَ للمُحَرَّماتِ، والمُقْتَصِدَ يَتَنَاوَلُ فَاعِلَ الوَاجِبَاتِ وتَارِكَ المُحَرَّمَاتِ، والسَّابِقَ يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ سَبَقَ فَتَصَدُونَ هُمْ أَصْحَابُ اليَمِينِ، والسَّابِقُونَ فَتَصَدُونَ هُمْ أَصْحَابُ اليَمِينِ، والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ المُقَرَّبُونَ.

ثُمَّ إِنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَذْكُرُ هَذَا فِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ، كَقَوْلِ القَائِلِ: السَّابِقُ الَّذِي يُصَلِّي فِي أَوَّلِ الوَقْتِ، والمُقْتَصِدُ الَّذِي يُصَلِّي فِي أَثْنَائِهِ، والظَّالِمُ لِنَفْسِهِ الَّذِي يُؤَخِّرُ العَصْرَ إِلَى الاصْفِرَارِ.

أو يَقُولُ: السَّابِقُ والمُقْتَصِدُ والظالِمُ قَدْ ذَكَرَهُمْ فِي آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ اللَّهُ المُحْسِنَ بالصَّدَقَةِ، والظَّالِمَ بِأَكْلِ الرِّبَا، والعَادِلَ بالبَيْعِ، والنَّاسُ فِي الأَمْوَالِ إِمَّا مُحْسِنٌ، المُحْسِنَ بالصَّدَقَةِ، والظَّالِمُ والظَّالِمُ وإمَّا عَادِلٌ، وإمَّا ظَالِمُ. فالسَّابِقُ المُحْسِنُ بأَدَاءِ المُسْتَحَبَّاتِ مَعَ الوَاجِبَاتِ، والظَّالِمُ آكِلُ الرِّبَا أَوْ مَانِعُ الزَّكَاةِ، والمُقْتَصِدُ الَّذِي يُؤَدِّي الزَّكَاةَ المَقْرُوضَةَ وَلَا يَأْكُلُ الرِّبَا. وأَمْثَالُ هَذِهِ الأَقَاوِيلِ.

[١] يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا ﴾ الاسْمُ المَوْصُولُ لَيْسَ وَصْفًا للكِتَابِ، بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّ الكِتَابَ مَفْعُولٌ أَوَّلُ، والَّذِينَ مَفْعُولٌ ثَإِن.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ والمُرَادُ بالَّذِينَ اصْطَفَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ هَذِهِ الأُمَّةُ الإسْلَامِيَّةُ؛ لِأَنَّ آخِرَ كِتَابِ نَزَلَ هُوَ هَذَا القُرْآنُ. فكُلُّ قَوْلٍ فِيهِ ذِكْرُ نَوْعٍ دَاخِلٍ فِي الآيَةِ إِنَّهَا ذُكِرَ لِتَعْرِيفِ الْمُسْتَمِعِ بِتَنَاوُلِ الآيَةِ لَهُ وتَنْبِيهِهِ بِهِ عَلَى نَظِيرِهِ، فإنَّ التَّعْرِيفَ بالمِثَالِ قَدْ يُسَهِّلُ أَكْثَرَ مِنَ التَّعْرِيفِ بالحَدِّ المُطَابِقِ<sup>[1]</sup>.

[1] صَحِيحٌ، هَذَا هُوَ الغَالِبُ أَنَّ التَّعْرِيفَ بِالمِثَالِ أَبْيَنُ وأَظْهَرُ مِنَ التَّعْرِيفِ بالحَدِّ المُطابِقِ، فَمَثلًا لَوْ قَالَ لكَ قائِلٌ: مَا البَعِيرُ؟ فقُلْتَ: حَيَوَانٌ كَبِيرُ الجِسْمِ، طَوِيلُ العُنُقِ، ذُو سَنَامٍ، لَهُ ذَيْلٌ قَصِيرٌ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِهِ، فَلَنْ يَعْرِفَهُ، حَتَّى لَوْ رَآهُ رُبَّما يَشُكُّ فِيهِ سَنَامٍ، لَهُ ذَيْلٌ قَصِيرٌ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِهِ، فَلَنْ يَعْرِفَهُ، حَتَّى لَوْ رَآهُ رُبَّما يَشُكُّ فِيهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ هُنَاكَ شَيْءٌ آخَرُ يُشَابِهُهُ، لكنْ إِذَا قُلْتَ: مِثَالُ البَعِيرِ هَذَا، اتَّضَحَ، والإِيضَاحُ بِالمِثَالِ أَكْثَرُ وُضُوحًا.

ولهَذَا ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الفُقَهَاءِ رَحِهُمُ اللّهُ إِلَى التَّعْرِيفِ بالحُكْمِ، وإنْ كَانَ عِنْدَ المَنَاطِقَةِ يَرُونَهُ عَيْبًا، فَمَثَلًا يَقُولُونَ: الوَاجِبُ هُو مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ واسْتَحَقَّ العُقُوبَةَ تَارِكُهُ، مَثَلًا، لكنْ لَـوْ قَـالَ: الوَاجِبُ هُو مَا أَمَرَ بِهِ الشَّرْعُ عَلَى سَبِيلِ الإِلْزَامِ، فَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى الإِنْسَانِ أَكُثَر.

والحاصِلُ: أنَّ السَّلَفَ فَسَّرُوا ﴿ اللَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ بأنَّ الظَّالِمَ لِنَفْسِهِ هُو الَّذِي يُوَخِّرُ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، وأنَّ المُقْتَصِدَ هُو الَّذِي يُصَلِّبِهَا فِي الوَقْتِ، وأنَّ المُقْتَصِدَ هُو الَّذِي يُصَلِّبِهَا فِي الوَقْتِ، وأنَّ السَّابِقَ بالخَيْرَاتِ هُو الَّذِي يُصَلِّبِهَا فِي أُوَّلِ الوَقْتِ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أَصَحَّ عَلَى وَقْتِهَا وَأَنَّ السَّابِقَ بالخَيْرَاتِ هُو الَّذِي يُصَلِّبِهَا فِي أُوَّلِ الوَقْتِ فِيهَا يُسَنُّ تَقْدِيمُهُ وَفِي آخِرِهِ فِيهَا وَذَٰلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَشْمَلَ الَّذِي يُصَلِّبِهَا فِي أَوَّلِ الوَقْتِ فِيهَا يُسَنُّ تَقْدِيمُهُ وَفِي آخِرِهِ فِيهَا يُسَنُّ تَقْدِيمُهُ وَفِي آخِرِهِ فِيهَا يُسَنُّ تَقْدِيمُهُ وَلِي آلِاللَّهُ عَلَى وَقْتِهَا» (١) لِأَنَّ هُنَاكَ يُسَنُّ تَأْخِيرُهُ ولِهَذَا جَاءَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» (١) لِأَنَّ هُنَاكَ يُسَنُّ تَأْخِيرُهُ ولِهَذَا جَاءَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» (١) لِأَنَّ هُنَاكَ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ يُسَنُّ تَأْخِيرُهُ اللَّالِمِشَاءِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المواقيت، باب فضل الصلاة لوقتها، رقم (٥٢٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعهال، رقم (٨٥).

والعَقْلُ السَّلِيمُ يَتَفَطَّنُ للنَّوْعِ، كَمَا يَتَفَطَّنُ إِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَغِيفٍ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا هُوَ الْخُبْزُ.

وقَدْ يَجِيءُ كَثِيرًا مِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُهُمْ: هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِي كذَا لَا سِيمًا إِذَا كَانَ المَذْكُورُ شَخْصًا، كأَسْبَابِ النُّزُولِ المَذْكُورَةِ فِي التَّفْسِيرِ، كَقَوْلِهِمْ: إِنَّ آيَةَ الظِّهَارِ نَزَلَتْ فِي الْمَدْكُورُ شَخْصًا، كأَسْبَابِ النُّزُولِ المَذْكُورَةِ فِي التَّفْسِيرِ، كَقَوْلِهِمْ: إِنَّ آيَةَ الظِّهَارِ نَزَلَتْ فِي عُويْمِ العَجْلَانِيّ نَزَلَتْ فِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وإِنَّ قَوْلَهُ: ﴿ وَأَنِ أَوْ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وإِنَّ آيَةَ الكَلالَةِ نَزَلَتْ فِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وإِنَّ قَوْلَهُ: ﴿ وَأَنِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ونَظَائِرُ هَذَا كَثِيرٌ مِمَّا يَذْكُرُونَ أَنَّهُ نَزَلَ فِي قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ، أَوْ فِي قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ، أَوْ فِي قَوْمٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فالَّذِينَ قَالُوا ذَلِكَ لَمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ. فالَّذِينَ قَالُوا ذَلِكَ لَمْ يَقْصِدُوا أَنَّ حُكْمَ الآيَةِ مُحْتَصُّ بأُولَئِكَ الأَعْيَانِ دُونَ غَيْرِهِمْ، فإنَّ هَذَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ وَلَا عَاقِلٌ عَلَى الإطْلَاقِ.

وإذَا قِيلَ: المُقْتَصِدُ هُو الَّذِي يُؤَدِّي الزَّكَاةَ الوَاجِبَةَ، والسَّابِقُ بالخَيْرَاتِ هُو الَّذِي يُؤَدِّي الزَّكَاةَ الوَاجِبَةَ، والسَّابِقُ بالخَيْرَاتِ هُو الَّذِي لَا يُزَكِّي - فَلَيْسَ بَيْنَ لَوُّدِي الزَّكَاةَ مَعَ الصَّدَقَاتِ المُسْتَحَبَّةِ، والظَّالِمُ لِنَفْسِهِ هُو الَّذِي لَا يُزكِّي - فَلَيْسَ بَيْنَ القَوْلَيْنِ تَنَاقُضٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ذَكَرَ نَوْعًا يَدْخُلُ فِي الآيَةِ، مَعَ أَنَّ الآيَةَ أَعَمُّ مِنْ هَذَا؛ حَيْثُ تَشْمَلُ كُلَّ مَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ ظُلْمُ النَّفْسِ والسَّبْقُ والاقْتِصَادُ.

والنَّاسُ وإِنْ تَنَازَعُوا فِي اللَّفْظِ العامِّ الوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ، هَلْ يَخْتَصُّ بِسَبَهِ المَّ لَا؟ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ عُلَماءِ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّ عُمُومَاتِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ تَخْتَصُّ بِنَوْعِ ذَلِكَ الشَّخْصِ فَتَعُمُّ مَا يُشْبِهُهُ، بالشَّخْصِ المُعَيَّنِ، وإِنَّمَا غَايَةُ مَا يُقالُ: إِنَّهَا تَخْتَصُّ بِنَوْعِ ذَلِكَ الشَّخْصِ فَتَعُمُّ مَا يُشْبِهُهُ، وَلَا يَكُونُ العُمُومُ فِيهَا بِحَسَبِ اللَّفْظِ [1].

[1] وهَذَا القَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ: أَنَّهَا تَعُمُّ ذَلِكَ الشَّخْصَ؛ لأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِنَوْعِ ذَلِكَ الشَّخْصِ، لأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِنَوْعِ ذَلِكَ الشَّخْصِ، أَوْ تَعُمُّ نَوْعَ ذَلِكَ الشَّخْصِ فَقَطْ. مِثَالُ ذَلِكَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِٱلصَّلَاهُ وَٱلسَّلَامُ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»<sup>(۱)</sup>. فهذَا اللَّفظُ عَامٌ، لكنْ سَبَبُهُ خَاصُّ بالنَّوْعِ وخَاصُّ بالنَّوْعِ وخَاصُّ بالشَّحْصِ، فَهَلْ نُخَصِّصُهُ بِذَلِكَ الشَّخْصِ؟

يَقُولُ شَيْخُ الإسْلَامِ رَحَمُهُ اللَّهُ: مَا أَحَدٌ قَالَهُ مِنَ الْسُلِمِينَ. وهَلْ نُخَصِّصُهُ بِذَلِكَ النَّوْعِ؟ يُمْكِنُ ذَلِكَ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ العِلَّةَ والسَّبَبَ فِي ذَلِكَ النَّوْعِ لَا يَتَعَدَّاهُ لِغَيْرِهِ فإنَّنَا لنَّوْعِ أَنْ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ العِلَّةَ والسَّبَبَ فِي ذَلِكَ النَّوْعِ لَا يَتَعَدَّاهُ لِغَيْرِهِ فإنَّنَا نُخَصِّصُهُ بِذَلِكَ النَّوْعِ، وإذَا أَخَذْنَا بالعُمُومِ فِي حَدِيثِ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» نُخصِّصُهُ بِذَلِكَ النَّوْعِ، وإذَا أَخَذْنَا بالعُمُومِ فِي حَدِيثِ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ» قُلْنَا: إنَّ الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ لَيْسَ مِنَ البِرِّ؛ سَوَاءً شَقَّ عَلَى الإنْسَانِ أَمْ لَمْ يَشُقَ.

وإذَا خَصَّصْنَاهُ بِالشَّخْصِ قُلْنَا: لَيْسَ مِنَ البِرِّ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي رَآهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ زِحَامٌ، مُظَلَّلًا عليْهِ، كَأَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ صَوْمُهُ مِنَ البِرِّ، وهَذَا أيضًا خَطَأٌ، لَا أَحَدَ يَقُولُهُ مِنَ المُسْلِمِينَ مِثْلَ مَا قَالَ الشَّيْخ.

وإِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ خَاصُّ بِالنَّوْعِ، قُلْنَا: لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ فِيمَنْ حَالُهُ كَحَالِ ذَلِكَ الشَّخْصِ يَشُـتُّ عَلَيْهِ، فَإِنَّـهُ لَيْسَ مِنَ البِرِّ أَنْ يَصُـومَ فِي السَّفَرِ بِخِلَافِ مَنْ لَا يَشُـتُّ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ لمن ظُلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر»، رقم (١٩٤٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، رقم (١١١٥)، من حديث جابر رَضَوَالِتَهُ عَنْهُ.

والآيَةُ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ مُعَيَّنٌ إِنْ كَانَتْ أَمْرًا وَنَهْيًا فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ ولِغَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ، وإِنْ كَانَتْ خَبَرًا بِمَدْحٍ أَوْ ذَمِّ فَهِيَ مُتَناوِلَهٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ ولِمَنْ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ أَيضًا.

ومَعْرِفَةُ سَبَبِ النَّزُولِ يُعِينُ عَلَى فَهْمِ الآيَةِ، فإنَّ العِلْمَ بالسَّبَبِ يُورِثُ العِلْمَ بالسَّبَبِ؛ ولهَذَا كَانَ أَصَحُّ قَوْلِي الفُقَهاءِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ مَا نَوَاهُ الحَالِفُ رُجِعَ إِلَى سَبَبِ يَمِينِهِ، ومَا هَيَّجَهَا وآثَارَهَا[1].

وهَذَا القَوْلُ الوَسَطُ هُوَ الصَّوَابُ، وأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُعَدَّى الحُكْمُ الوَارِدُ عَلَى سَبَبٍ مُعَيَّنٍ إِلَى
 نَوْعِ ذَلِكَ المُعَيَّنِ فَقَطْ لَا إِلَى العُمُومِ، وَلَا أَنْ يَخْتَصَّ بِنَفْسِ ذَلِكَ الشَّخْصِ.

وهُنَا نُشِيرُ إِلَى أَنَّ رَبْطَهُ بعِلَّتِهِ أَوْلَى مِنَ التَّعْمِيمِ؛ لأَنَّنَا لَوْ عَمَّمْنَاهُ لاحْتَجْنَا إِلَى دَلِيلٍ عَلَى التَّخْصِيصِ، لكنْ كَأَنَّهُ مِنَ العامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الخُصُوصُ.

وفَرْقٌ بَيْنَ قَوْلِهِ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ» وبَيْنَ قَوْلِ: «البِرُّ أَلَّا يَصُومَ»؛ فَإِنَّه إِذَا صَارَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ» فَهُوَ مِنَ الإِثْم.

والرُّخْصَةُ لَا نُؤَثِّمُ مَنْ لَمْ يَفْعَلْهَا، اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا اعْتَقَدَ فِي نَفْسِهِ الاسْتِغْنَاءَ عَنْ رُخْصَةِ اللهِ لَهُ، فَهَذَا شَيْءٌ آخَرُ، فَيَكُونُ آثَمًا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وأمَّا مَنْ قَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي رَخَّصَ لِي لَكَنْ أَنَا قَوِيٌّ ونَشِيطٌ، فَهَذَا غَيْرُ.

[1] وكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ مَا نَوَاهُ الْمُطَلِّقُ رُجِعَ إِلَى سَبَبِ الطَّلاقِ، فَمَثَلًا لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَأًى مَعَ امْرَأَتِهِ شَخْصًا فَظَنَّهُ أَجْنَبِيًّا، فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ. بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي مَعَهَا أَجْنَبِيًّ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخُوهَا فَإِنَّهَا لَا تُطَلَّقُ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ؛ لأَنَّكِ صَاحَبْتِي رَجُلًا أَجْنَبِيًّا.

وكَذَلِكَ أَيْضًا الحَالِفُ لَوْ قَالَ: واللهِ لَا أَزُورُ فُلانًا؛ لِأَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ الرَّجُلَ فَاسِقٌ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَاسِقٍ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَزُورَهُ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ فِي حَلِفِهِ هَذَا أَنَّهُ رَجُلٌ فَاسِقٌ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَاسِقٍ، فَإِذَا زَارَهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ كَالَمْشُرُ وطِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: واللهِ لَا أَزُورُهُ؛ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ، فيَكُونُ هَذَا السَّبَبُ كَأَنَّهُ مَشْرُ وطْ، وبهَذَا لَا يُكَفِّرُ؛ لِأَنَّهُ زَالَ حُكْمُ اليَمِينِ، فَلَوْ قَالَ: واللهِ لَا أَزُورُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ فَاسِقٌ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَاسِقٍ، فَهَذَا يَزُورُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ اليَمِينَ انْحَلَّتْ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ فَاسِقٌ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَاسِقٍ، فَهَذَا يَزُورُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ اليَمِينَ انْحَلَّتْ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عَيْرُهُ مُرَادَةٍ.

وهَــذِهِ قَـاعِدَةٌ تَنْفَعُكَ فِي بَابِ الأَيْـهَانِ وَفِي بابِ الطَّـلَاقِ: أَنَّ مَا بُنِـِي عَلَى سَبَبٍ فَتَبَيَّنَ زَوَالُ السَّبَبِ فَـلَا حُكْمَ لهُ، لكــنْ لَـوْ قَالَ الحَالِفُ: أَنَا نَوَيْتُ واللهِ لَا أَزُورُ فُـلَانًا مُطْلَقًا، لَا أَزُورُهُ لِشَخْصِهِ، سَوَاءً كَانَ فاسِقًا أَمْ عَدْلًا، فَإِذَا زَارَهُ حَنِثَ؛ لأَنَّنَا هُنَا عَلِمْنَا مُرَادَهُ.

والقَاعِدَةُ فِي ذلكَ: أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ بُنِيَ عَلَى سَبَبٍ فَتَبَيَّنَ انْتِفَاءُ ذَلِكَ السَّبَبِ فَإِنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ.

والمُسَبَّبُ هُوَ الآيةُ النَّازِلَةُ أَوِ الحَدِيثُ الوَارِدُ، فَمَثَلًا: سَبَبُ نُزُولِ آيَةِ اللِّعَانِ قَذْفُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ زَوْجَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءُ (ا) فَهَذَا هُوَ السَّبَبُ، والمُسَبَّبُ الَّذِي حَصَلَ مِنْ أَجْلِ هَذَا السَّبَبِ هُوَ نُزُولُ الآيَةِ هَذَا هُوَ المُسَبَّبُ. فالآيةُ أَجْلِ هَذَا السَّبَبِ هُو نُزُولُ الآيَةِ هَذَا هُوَ المُسَبَّبُ. فالآيَةُ أَو الحَدِيثُ وَنُزُولُ الآيَةِ هَذَا هُوَ المُسَبَّبُ. فالآيةُ أَو الحَدِيثُ وَنُرُولُ الآيَةِ هَذَا هُوَ المُسَبَّبُ. فالآيةُ أَو الحَدِيثُ قَدْ يَكُونُ مَعْنَاهَا خَفِيًّا إِلَّا إِذَا عَرَفْتَ سَبَبَ النَّزُولِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ وَيَدْرَقُا عَنَهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِٱللَّهِ ﴾، رقم (٤٧٤٧)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

وقَوْلُهُمْ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي كَذَا» يُرَادُ بِهِ تَارَةً أَنَّهُ سَبَبُ النَّزُولِ. ويُرَادُ بِهِ تَارَةً أَنَّهُ سَبَبُ النَّزُولِ. ويُرَادُ بِهِ تَارَةً أَنَّهُ سَبَبُ النَّزُولِ. ويُرَادُ بِهِ تَارَةً أَنَّهُ هَذَا دَاخِلٌ فِي الآيَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ السَّبَب، كَمَا تَقُولُ: عُنِيَ بَهَذِهِ الآيَةِ كَذَا [1].

[١] الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ دَائِمًا يَسْتَطْرِدُ فِي مُؤَلَّفَاتِهِ، فَهُنَا اسْتَطْرَدَ للتَّعْبِيرِ عَنْ سَبَبِ النُّزُولِ، وهُو ثَلاثَةُ أَنْوَاع:

فَتَارَةً يَقُولُ: «حَصَلَ كَذَا وكَذَا، فَأْنَزَلَ اللهُ كَذَا» وتَارَةً يَقُولُ: «سَبَبُ نُزُولِ الآيَةِ الفُلانِيَةِ كَذَا وكَذَا» وتَارَةً يَقُولُ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي كَذَا وكَذَا» فهذِهِ ثَلاثُ صِيَغ.

أَمَّا قَوْلُهُ: «سَبَبُ نُزُولِ الآيَةِ كَذَا» فَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ هَذَا سَبَبُ النُّزُولِ.

وأمَّا قَوْلُهُ: «كَانَ كَذَا وكَذَا فَأَنْزَلَ اللهُ» فَهِيَ ظاهِرَةٌ أيضًا -ولَيْسَتْ بِصَرِيحَةٍ- ظاهِرَةٌ فِي أَنَّ هَذَا سَبَبُ النَّزُولِ؛ لِأَنَّ حَمْلَ الفَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا التَّعْبِيرِ عَلَى السَّبَبِيَّةِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى العَطْفِ الْمُجَرَّدِ والتَّرْتِيبِ، فيَكُونُ ظَاهِرُهَا أَنَّ هَذِهِ الحادِثَةَ سَبَبُ النُّزُولِ.

الثَّالِثُ أَنْ يَقُولَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي كَذَا» فهذِهِ فِيهَا احْتِهَالٌ مُتَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ، بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَعْنَاهَا كذَا وكذَا فيَكُونُ تَفْسِيرًا للمَعْنَى، وبَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ذِكْرًا لِسَبَبِ النَّزُولِ، فعَلَى الاحْتَهَالِ الأوَّلِ تَكُونُ (فِي) للظَّرْفِيَّةِ، والظَّرْفُ هُنَا ذَلِكَ ذِكْرًا لِسَبَبِ النَّزُولِ، فعَلَى الاحْتَهَالِ الأوَّلِ تَكُونُ (فِي) للسَّبَيَّةِ، أَيْ بِسَبَبِ كذَا وكذَا، و(فِي) مَعْرُوفٌ أَنَّهَا تَكُونُ للسَّبَيَّةِ، أَيْ بِسَبَبِ كذَا وكَذَا، و(فِي) مَعْرُوفٌ أَنَّهَا تَكُونُ للسَّبَيَّةِ.

ومِثَالُ ذَلِكَ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا» (١) (فِي) بِمَعْنَى بِسَبَبِ، ولَيْسَ المَعْنَى أَنَّهَا دَخَلَتْ فِي جَوْفِهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، رقم (٢٣٦٥)، ومسلم: كتاب الآداب، باب تحريم قتل الهرة، رقم (٢٢٤٢)، من حديث ابن عمر رَحِّوَلِيَّهُ عَنْهُا.

وقَدْ تَنَازَعَ العُلَمَاءُ فِي قَوْلِ الصَّاحِبِ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي كَذَا» هَلْ يَجْرِي مُحُرَى الْمُسْنَدِ كَمَا لَوْ ذَكَرَ السَّبَ الَّذِي أُنْزِلَتْ لِأَجْلِهِ، أَوْ يَجْرِي مُجُرَى التَّفْسِيرِ مِنْهُ الَّذِي لَجُرْى الْمُسْنَدِ، وَالْمُشْنَدِ، وَغَيْرُهُ لَا يُدْخِلُهُ فِي الْمُسْنَدِ، وأَكْثَرُ المَسانِيدِ عَلَى هَذَا الاصْطِلَاحِ، كَمُسْنَدِ أَحْمَدَ وغَيْرِهِ، بخِلَافِ مَا إِذَا ذَكَرَ سَبَبًا نَزَلَتْ عَقِبَهُ فَإِنَّهُمْ يُدْخِلُونَ مِثْلَ هَذَا الاصْطِلَاحِ، كَمُسْنَدِ أَحْمَدَ وغَيْرِهِ، بخِلَافِ مَا إِذَا ذَكَرَ سَبَبًا نَزَلَتْ عَقِبَهُ فَإِنَّهُمْ يُدْخِلُونَ مِثْلَ هَذَا فِي الْمُسْنَدِ أَا.

وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَقُولُ أَحَدِهِمْ: «نَزَلَتْ فِي كَذَا» لَا يُنافِي قَوْلَ الآخَرِ: «نَزَلَتْ فِي كَذَا» إِذَا كَانَ اللَّفْظُ يَتَنَاوَلُهُمَا، كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي التَّفْسِيرِ باللِثَالِ. وإذَا ذَكَرَ أَحَدُهُمْ لَهَا سَبَبًا نَزَلَتْ لِأَجْلِهِ، وذَكَرَ الآخَرُ سَبَبًا، فَقَدْ يُمْكِنُ صِدْقُهُمَا بأَنْ تَكُونَ نَزَلَتْ عَقِبَ تِلْكَ الأَسْبَابِ، وَمَرَّةً لِهَذَا السَّبَبِ، ومَرَّةً لِهَذَا السَّبَبِ أَوْ تَكُونُ نَزَلَتْ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِهَذَا السَّبَبِ، ومَرَّةً لِهَذَا السَّبَبِ أَا

والحاصِلُ: أنَّ العِبَارَاتِ الَّتِي يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ أَسْبَابِ النُّرُولِ تَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ: صَرِيحَةٍ،
 وظَاهِرَةٍ، ومُحْتَمِلَةٍ، فالصِّيغَةُ الصَّرِيحَةُ أَنْ يَقُولَ: «سَبَبُ نُزُولِ الآيَةِ كذَا وكَذَا» والظَّاهِرَةُ
 «كانَ كذَا فَنَزَلَتْ» والمُحْتَمِلَةُ: «نَزَلَتْ فِي كَذَا».

ولهَذَا يَقُولُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وقَوْلُهُمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي كذَا يُرَادُ بِهِ تَارَةً أَنَّهُ سَبَبُ النَّزُولِ، ويُرَادُ بِهِ تَارَةً أَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي الآيَةِ وإنْ لَمْ يَكُنِ السَّبَبَ».

[١] قَوْلُ الصَّاحِبِ: «نَزَلَتْ فِي كَذَا» إِذَا أَجْرَيْنَاهُ مُجُرَى المُسْنَدِ صَارَ مَعْنَاهُ أَنَّ الأَمْرَ حَدَثَ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ ﷺ فَنَزَلَتِ الآيَةُ تَفْسِيرًا لهُ، أَوْ بَيَانًا لِحُكْمِهِ، وأمَّا إِذَا جَعَلْنَاهُ لَيْسَ جَارِيًا مُجُرًى المُسْنَدِ، صَارَ ذَلِكَ تَفْسِيرًا مِنْهُ للآيَةِ، وقَدْ يَكُونُ صَوَابًا، وقَدْ يُخَالِفُهُ غَيْرُهُ.

[٢] ولكنِ الأَوَّلُ أَقْرَبُ، إِذَا ذَكَرَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبًا لِنُزُولِ الآيَةِ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ أَوْ بِلَفْظٍ ظَاهِرٍ -عَلَى حَسَبِ مَا شَرَحْنَاهُ- فَهَلْ نَقُولُ: إِنَّ السَّبَبَ مُتَعَدِّدٌ والمُسَبَّبُ وَاحِدٌ؟

أَوْ نَقُولُ: إِنَّ السَّبَبَ مُتَعَدِّدٌ والمُسبَّبُ مُتَعَدِّدٌ، وأَنَّ الآيةَ صَارَ لِنُزُولِهَا سَبَبَانِ؟ والأَقْرَبُ الأَوْلُ، لِأَنَّ تَكَرُّرَ نُزُولِ الآيةِ خَلافُ الأَصْلِ، فالأَصْلُ أَنَّ الآيةَ إِذَا نَزَلَتْ نَزَلَتْ مَرَّةً والحَدَة، فتكُونُ الأَسْبَابُ سَابِقَةً عَلَى نُزُولِ الآيةِ، يَعْنِي مَعْنَاهُ: وُجِدَ سَبَبٌ وسَبَبٌ وسَبَبٌ، وسَبَبٌ، وسَبَبٌ، وهَذَا إِنْ ثُنْزَلَ اللهُ الآيةَ مُبَيِّنَةً لِحُكْمِ هَذِهِ الأُمُورِ. مَعَ أَنَّهُ نَادِرٌ أَنْ تَنْزِلَ الآيةُ مَرَّتَيْنِ، وهذَا إِنْ صَحَّ.

وقَـدْ ذُكِـرَ أَنَّ سُورَةَ الفَاتِحَةِ نَزَلَتْ مَرَّةً فِي مَكَّةَ، ومَرَّةً فِي المَدِينَةِ، واللهُ أَعْلَم. لكنِ الكَلَامُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَدَّدَ ذِكْرُ الأَسْبَابِ الصَّرِيحَةِ فِي نُزُولِ الآيَةِ فَإِنَّهَا ثُحْمَلُ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنَّ الأَسْبَابَ مُتَعَدِّدَةٌ والنَّزُولَ مُتَعَدِّدٌ.

هَذَا إِذَا كَانَ كُلُّ مِنَ الصِّيغَتَيْنِ صَرِيحًا فِي النُّزُولِ، أَمَّا لَوْ قَالَ أَحَدُهُمْ: «نَزَلَتْ فِي كَذَا» وَقَالَ الآخَرُ: «كَانَ كَذَا فَنَزَلَتِ الآيَةُ» فَمَعْلُومٌ أَنَّنَا نُقَدِّمُ الثَّانِيَ؛ لِأَنَّهُ ظاهِرٌ، وكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الآخَرُ قَالَ: «نَزَلَتْ فِي كَذَا» فإنَّنَا نُقَدِّمُ الَّذِي قَالَ: «سَبَبُ نُزُولِهَا كَذَا» والآخَرُ قَالَ: «نَزَلَتْ فِي كَذَا» فإنَّنَا نُقَدِّمُ الَّذِي قَالَ: «سَبَبُ نُزُولِ الآيَةِ» لِأَنَّهُ صَرِيحٌ.

وتَجْدُرُ الإشارَةُ هُنَا إِلَى أَنَّ الأَوَّلَ الَّذِي ذُكِرَ صَرِيحًا فَهُوَ قَطْعًا سَبَبُ النُّزُولِ، وأمَّا الثَّانِي فَنَقُولُ: هَذَا ذُكِرَ للمَعْنَى، يَعْنِي أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ دَاخِلٌ فِي مَعْنَاهُ، مِثْلُ: لَوْ قِيلَ: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ فَوَيْ لِلمَعْنَى، يَعْنِي أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ دَاخِلٌ فِي مَعْنَاهُ، مِثْلُ: لَوْ قِيلَ: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ فَوَيْ لِلمَعْنَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا، فليسَ مَعْنَاهَا أَنَّهُ كَانَ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا، فليسَ مَعْنَاهَا أَنَّهُ كَانَ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا، فليسَ مَعْنَاهَا أَنَّهُ كَانَ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا سَبَبًا لِنُزُولِهَا؛ بَلْ مَعْنَاهَا الظَّاهِرُ المُتَبَادَرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنَ الآيَةِ، فيكُونُ مِثْلُ هَذَا القَوْلِ تَفْسِيرًا، ولَيْسَ ذِكْرًا لِسَبَبِ النَّزُولِ.

وهَذَانِ الصِّنْفَانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي تَنَوُّعِ التَّفْسِيرِ -تَارَةً لِتَنَوُّعِ الأَسْهَاءِ والصِّفَاتِ، وتَارَةً لِتِنَوُّعِ الْمُسَلِّى وأَقْسَامِهِ كَالتَّمْثِيلَاتِ- هُمَا الغالِبُ فِي تَفْسِيرِ سَلَفِ الْأُمَّةِ الَّذِي يُظَنُّ أَنَّهُ مُحْتَلِفٌ [1].

ومَنَ التَّنَازُعِ المَوْجُودِ عَنْهُمْ مَا يَكُونُ اللَّفْظُ فِيهِ مُحْتَمِلًا للأَمْرَيْنِ، إمَّا لِكَوْنِهِ مُشْتَرِكًا فِي اللَّمْرِيْنِ، ولَمُ لِلأَمْرَيْنِ، ولَفْظِ مُشْتَرِكًا فِي اللَّغَةِ كَلَفْظِ: ﴿فَسَوْرَةٍ ﴾ الَّذِي يُرادُ بِهِ الرَّامِي، ويُرَادُ بِهِ الأَسَدُ، ولَفْظِ ﴿عَسْعَسَ﴾ الَّذِي يُرَادُ بِهِ إِقْبَالُ اللَّيْلِ وإدِبْاَرُهُ [٧].

[١] مِثَالٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ مِنْ تَنَوَّعِ الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ مِثْلُ صَادِم، ومُهَنَّدِ، ومَسْلُولٍ، وسَيْفٍ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وتَارَةً لِذِكْرِ بَعْضِ أَنْوَاعِ الْمُسَمَّى، مِثْلُ تَفْسِيرِ: ﴿فَمِنْهُمْ فَوَارَةً لِذِكْرِ بَعْضِ أَنْوَاعِ الْمُسَمَّى، مِثْلُ تَفْسِيرِ: ﴿فَمِنْهُمْ فَلَا بِالْمَلِينَ، ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ هَذَا بِالْمُسَلِّينَ، وهَذَا فَسَّرَ بَعْضُهُمْ هَذَا بِالْمَلِينَ، وهَذَا فَسَّرَهُ بِالمُتَصَدِّقِينَ.

[٢] اللَّفْظُ المُشْتَرَكُ سَبَقَ أَنْ عَرَّفْنَاهُ بِأَنَّهُ مَا اتَّحَدَ لَفْظُهُ وتَعَدَّدَ مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الرَّامِي وبَيْنَ الأَسَدِ. قَالَ تَعَالَى: مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الرَّامِي وبَيْنَ الأَسَدِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ كَأَنَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ ﴿ فَرَتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴾ [المدر:٥٠-٥١] حُمُرُ الوَحْشِ إِذَا رَأَتِ الرَّامِي فَرَّتْ، والحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ إِذَا رَأَتِ الأَسَدَ فَرَّتْ، فَهَلِ الْمُوادُةِ بِالقَسْوَرَةِ الرَّامِي، أَو المُرَادُ بِذَلِكَ فَرَّتْ، والحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ إِذَا رَأَتِ الأَسَدَ فَرَّتْ، فَهَلِ الْمُوادُ بِالقَسْوَرَةِ الرَّامِي، أَو المُرَادُ بِذَلِكَ الأَسَدُ عَنْ بَعْضُهُمْ قَالَ: المُرَادُ الرَّامِي، ومَا دَامَ اللَّفْظُ صَالِحًا للمَعْنَيْنِ بَدُونِ تَنَاقُضِ فَإِنَّهُ مُحْمَلُ عَلَى المَعْنَيْنِ جَمِيعًا.

كَذَلِكَ: ﴿ وَالْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالصَّبِحِ إِذَا نَنَفَسَ ﴾ [التكوير:١٧-١٨] عَسْعَسَ: بَعْضُهُمْ يَقُولُ: عَسْعَسَ يَعْنِي أَقْبَلَ، واللَّفْظُ مُحْتَمِلٌ. إِنْ وُجِدَ مَا يُرَجِّحُ أَحَدَ المَعْنَيَيْنِ أَخَذْنَا بِهِ، وإلَّا قُلْنَا: اللَّفْظُ صَالِحٌ للأَمْرَيْنِ، فَهُ وَ شَامِلٌ. فيكُونُ اللهُ أَقْسَمَ

وإمَّا لِكَوْنِهِ مُتَوَاطِئًا فِي الأَصْلِ، لكنِ الْمُرَادُ بِهِ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ، أَوْ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ، كالضَّمَائِرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَ ﴿ آلَ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم: ٨-٩][١].

باللَّيْلِ عِنْدَ إِقْبَالِهِ وعِنْدَ إِدْبَارِهِ. وإذَا قُلْنَا عَسْعَسَ: بِمَعْنَى أَقْبَلَ لِيُقَابِلَ قَوْلَهُ: ﴿وَالصَّبْحِ إِذَا نَظَسُ﴾ [التكوير:١٨] صَارَ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ أَرْجَحَ.

ومِثَالُ الأَلْفَاظِ المُشْتَرَكَةِ أيضًا: (القَرْءُ) يُرادُ بِهِ الحَيْضُ، ويُرَادُ بِهِ الطُّهْرُ.

[1] يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ ذُو مِرَةٍ فَاسَتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَى ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَتَنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأَوْحَى ﴿ إِلَا ثُنُو اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [النجم:٦-١٠] الضَّمِيرُ فِي ﴿ دَنَا ﴾ يَعُودُ عَلَى جِبْرِيلَ، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ فَأَوْحَى ۚ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى اللهِ. وهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ أَقْوَالِ اللّهَ سِرِينَ، وبَعْضُهُمْ قَالَ: إِنَّ الضَّمَائِرَ واحِدَةٌ للهِ.

وعَلَى هَذَا القَوْلِ يَكُونُ تَعَالَى دَنَا دُنُوَّا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ عَزَّقِجَلَّ، مِثْلَ مَا قَالَ: «يَدْنُو رَبُّنَا عَزَّقِجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا...» الحَدِيثَ (١).

﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ مُتَعَلِّقَةٌ بدَنَا، ويَصِحُّ أَنْ نَقُولَ: دُنُوُّ اللهِ قَابَ قَوْسَيْنِ مِثْلَ مَا قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ هُو أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ » (٢).

﴿ أَوْ أَدْنَى ﴾ (أَوْ) هَذِهِ مَعْنَاهَا عِنْدَ الْمُفَسِّرِينَ، بِمَعْنَى بَلْ، أَوْ للتَّحْقِيقِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [الصافات:١٤٧] أَيْ: بَلْ يَزِيدُونَ. وبَعْضُهُمْ قَالَ: إِنَّا (أَوْ) هَذِهِ لِتَحْقِيقِ مَا سَبَقَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ يَزِيدُوا لَمْ يَنْقُصُوا، كَمَا تَقُولُ: عِنْدِي أَلْفُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الدعاء رقم (١٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم (٢٧٠٤)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

وكَلَفْظِ الفَجْرِ، والشَّفْعِ، والوَتْرِ، ولَيَالٍ عَشْرٍ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فمِثْلُ هَذَا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُرادَ بِهِ كُلُّ المَعَانِي الَّتِي قَالَهَا السَّلَفُ، وقَدْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ.

فالأوَّلُ: إمَّا لِكُوْنِ الآيةِ نَزَلَتْ مَرَّتَيْنِ فَأُرِيدَ بِهَا هَذَا تَارَةً وهَذَا تَارَةً، وإمَّا لِكُوْنِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ يَجُوزُ أَنْ يُرادَ بِهِ مَعْنَياهُ؛ إذْ قَدْ جَوَّزَ ذَلِكَ أَكْثَرُ فُقَهَاءِ المَالِكِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ والخَنْبَلِيَّةِ وكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الكَلَامِ، وإمَّا لِكَوْنِ اللَّفْظِ مُتَوَاطِئًا، فَيَكُونُ عامًّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِهِ مُوجِبٌ، فهذَا النَّوْعُ إِذَا صَحَّ فِيهِ القَوْلَانِ كَانَ مِنَ الصِّنْفِ التَّانِي [1].

= دِرْهَم أَوْ أَكْثَرُ، فإنَّ النَّاسَ يَفْهَمُونَ مِنَ المَعْنَى أَنَّ الَّذِي عِنْدَكَ لَا يَنْقُصُ عَنْ أَلْفِ دِرْهَم، بَلْ إِمَّا أَنْ يَزِيدَ أَوْ يَكُنْ بِقَدْرِهِ.

[١] يَقُولُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ومِنَ التَّنَازُعِ المَوْجُودِ بَيْنَهُمْ مَا يَكُونُ اللَّفْظُ فِيهِ مُحْتَمِلًا للأَمْرَيْنِ: وذَكَرَ أنَّ اللَّفْظَ يَكُونُ مُحْتَمِلًا للأَمْرَيْنِ بِإِحْدَى وَاسِطَتَيْنِ:

الأُولَى: أنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مُشْتَرِكًا، كلَفْظِ العَيْنِ، ومَا أَشْبَهَهَا.

والتَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مُتَوَاطِئًا فِي الأَصْلِ لكنِ الْمَرَادُ بِهِ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ، أَوْ أَحَدُ الشَّيئَيْنِ، والمُتَوَاطِئُ هُو الَّذِي طَابَقَ لَفْظُهُ مَعْنَاهُ، مِثْلُ إِنْسَانٍ، حَجَرٍ، شَمْسٍ، قَمَرٍ، ومَا أَشْبَهَهَا، فَهَذَا نُسَمِّيهِ مُتَوَاطِئًا وَلَأَنَّ اللَّفْظَ يُطابِقُ المَعْنَى، فَهُمَا مُتَواطِئَانِ، أَيْ: مُتَّفِقَانِ، يَقُولُ المُوَلِّفُ: فَهَذَا نُسَمِّيهِ مُتَوَاطِئٌ لكنِ المُرَادُ بِهِ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ، وهَذَا عِنْدَمَا يَكُونُ فِي مُتَوَاطِئٍ لَهُ نَوْعَانِ، فيرَادُ بِهِ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ، وهَذَا عِنْدَمَا يَكُونُ فِي مُتَوَاطِئٍ لَهُ نَوْعَانِ، فيرَادُ بِهِ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ، وهَذَا عِنْدَمَا يَكُونُ فِي مُتَوَاطِئٍ لَهُ نَوْعَانِ، فيرُادُ بِهِ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ، وهَذَا عِنْدَمَا يَكُونُ فِي مُتَوَاطِئٍ لَهُ نَوْعَانِ، فيرُادُ بِهِ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ، وهَذَا عِنْدَمَا يَكُونُ فِي مُتَوَاطِئٍ لَهُ نَوْعَانِ، في أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ ويَكُونُ تَعْيِينُ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ بِعَسَب السِّيَاقِ.

فَمَثَلًا كَلِمَةُ (مَعَ) فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ هِيَ مُتَوَاطِئَةٌ فِي مَعْنَاهَا؛ إذْ مَعْنَاهَا المُقارَنَةُ والمُصَاحَبَةُ، لكنَّهَا أَنْوَاعٌ بحَسَبِ مَا تُضَافُ إليْهِ، فَإِذَا قُلْتَ: المَاءُ مَعَ اللَّبَنِ فَهُ وَ مُخْتَلِطٌ،

وإذَا قُلْتَ: الزَّوْجَةُ مَعَ زَوْجِهَا، فمَعْنَاهُ بَقَاءُ عَقْدِ الزَّوَاجِ بَيْنَهُمَا، وإذَا قُلْتَ: الضَّابِطُ مَعَ الجُنْدِ، فمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُراعِيهِمْ، ولَيْسَ بلَازِمٍ أَنْ يُصاحِبَهُمْ بِذَاتِهِ، بَلْ يُرَاعِيهِمْ ويُلَاحِظُهُمْ، فكلِمَةُ في الجُنْدِ، فمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُراعِيهِمْ، ولَيْسَ بلَازِمٍ أَنْ يُصاحِبَهُمْ بِذَاتِهِ، بَلْ يُرَاعِيهِمْ ويُلَاحِظُهُمْ، فكلِمَةُ (مَعَ) الآنَ تَجِدُ أَنَّهَا كُلَّهَا مُطابِقَةٌ فِيهَا مُصَاحَبَةٌ، لكنَّهَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ المُصَاحَبَةُ فِي فَكَلِمَةُ (مَعَ) الآنَ تَجِدُ أَنَّهَا كُلَّهَا مُطابِقَةٌ فِيهَا مُصَاحَبَةٌ، لكنَّهَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ المُصَاحَبَةُ فِي الْمُعَالِعَةُ أَيْهَا مُطابِقَةً أَيْهَا مُطَابِقَةً اللَّهُ الْمُعَالَعُةُ الْمَاحِبَةُ الْمُعَالِعَةُ اللَّهُ الْمُعَالِمَةُ الْمُعَالِعَةُ اللَّهُ الْمُعَالِعَةُ اللَّهُ الْمُعَالِعَةُ اللَّهُ الْمُعَالِعَةُ الْمُعَالِعَةُ الْمَعْمَاحِبَةً اللَّهُ الْمُعَالِمَةُ الْمُعَالِعَةُ الْمُعَالِعَةُ الْمُعَالِعَةُ الْمُعَالِمَةُ الْمُعَالِمَةُ الْمُعَلِمَةُ الْمُعَالَعُونَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيقِةُ الْمُعَلِيقِةُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمَةُ الْمُعَلِيمَةُ الْمُعَلِيمَةُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعَلِيمَةُ الْمُعْتِيمِ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

ومِنْ ذَلِكَ: الضَّمائِرُ الَّتِي أَشَارَ إليْهَا الْمُؤَلِّفُ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِيهَا فَإِنَّنَا نَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الضَّمائِرُ صَالِحَةً للمَعْنَيْنِ، فَهُوَ اخْتِلَافُ تَنَوُّعٍ، وكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ ذَكَرَ نَوْعًا، وإذَا لَمْ تَكُنْ صَالِحَةً، فَهُوَ اخْتِلَافُ تَضَادً.

ثُمَّ إِنَّهُ تَعَرَّضَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى أَنَّ الْمُشْتَرَكَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرادَ بِهِ مَعْنَياهُ؟ والصَّوَابُ النَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَعْنَياهُ إِذَا لَمْ يَتَنَافَيَا، مِثْلُ مَا مَضَى فِي (قَسْوَرَةٍ) يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهَا المَعْنَيانِ، وَيَكُونَ كُلُّ مَعْنَى كَالِمَثَالِ، فيكُونُ اللهُ عَرَّفِجَلَّ أَرادَ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَرَتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴾. أَيْ: مِنَ الرَّامِي ويكُونَ كُلُّ مَعْنَى كَالْمِثَالِ، فيكُونُ اللهُ عَرَّفِجَلَّ أَرادَ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَرَتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴾. أَيْ: مِنَ الرَّامِي فَهُمْ كَالْحَمِيرِ الأَهْلِيَّةِ إِذَا رَأْتِ الأَسَدُ فَهُمْ كَالْحَمِيرِ الأَهْلِيَّةِ إِذَا رَأْتِ الأَسْدَ فَهُمْ كَالْحَمِيرِ الأَهْلِيَّةِ إِذَا رَأْتِ الأَسَدُ فَهُمْ كَالْحَمِيرِ الأَهْلِيَّةُ إِنَّا لَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَن الرَّامِي فَرَاتُ لَوْلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا مُنَاقَضَةً بَيْنَهُمَا.

أمَّا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُنَاقَضَةٌ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُرادَ بِهِ المَعْنَيانِ، مِثْلُ (القَرْءُ) بِمَعْنَى الطُّهْرِ وَبِمِعْنَى الحَيْضِ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: الآيَةُ صَالِحَةٌ للمَعْنَييْنِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ الطُّهْرِ وَبِمِعْنَى الحَيْضِ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْتَمِعًا ، ومِثْلُ «مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى» (۱) الرَّوَاحُ يُطْلَقُ عَلَى المَسِيرِ الحُكْمُ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَجْتَمِعًا ، ومِثْلُ «مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى» (۱) الرَّوَاحُ يُطْلَقُ عَلَى المَسِيرِ ، فَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مُطْلَقِ الذَّهابِ وبَيْنَ نَوْعٍ مُعَيَّنٍ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، ويُطْلَقُ عَلَى مُجُرَّدِ المَسِيرِ ، فَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مُطْلَقِ الذَّهابِ وبَيْنَ نَوْعٍ مُعَيَّنٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٠١، رقم ١)، ومن طريقه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، رقم (٨٥٠)، الجمعة، رقم (٨٥٠)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم (٨٥٠)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

مِنَ الذَّهَابِ وهُوَ المَسِيرُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ؛ ولذلكَ لَا يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا؛ لأَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى مَعْنَاهُ أَنَّ السَّاعاتِ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَمَعْنَاهُ: لَا تَبْتَدِئُ رَوَاحَكَ للجُمُعَةِ إِلَّا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وعَلَى هَذَا تَكُونُ السَّاعاتُ دَقَائِقَ؛ لِأَنَّ الإمامَ رَوَاحَكَ للجُمُعَةِ إِلَّا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وعَلَى هَذَا تَكُونُ السَّاعاتُ دَقَائِقَ؛ لِأَنَّ الإمامَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ حَضَرَ. وإذَا قُلْنَا بأنَّ الرَّوَاحَ مُطْلَقُ الذَّهَابِ صَارَ الرَّوَاحُ يَبْتَدِئُ مِنْ أَلُوعِ الشَّمْسِ.
 أَوَّلِ النَّهَادِ، أَيْ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

قَوْلُهُ تعالى: ﴿وَٱلْفَجْرِ ١٠ وَلَيَالٍ عَشْرِ ﴾ [الفجر:١-٢] ﴿ وَلِيَالٍ عَشْرٍ ﴾ فِيهَا قَوْلَانِ:

فَبَعْضُهُمْ قَالَ: هِيَ لَيَالِي عَشْرِ رَمَضَانَ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: ﴿وَلِيَالٍ عَشْرٍ ﴾ هِيَ عَشْرُ ذِي الحِجَّةِ، فَصَارَ فِيهَا قَوْلانِ لاشْتِرَاكِ اللَّفْظِ، كَذَلِكَ ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ ﴾ [الفجر: ٣] بَعْضُهُمْ قَالَ الْوَثْرُ: اللهُ، والشَّفْعُ: المَخْلُوقُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ [الذريات: ٤٩]. وقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ: ﴿ إِنَّ اللهَ وِتْرٌ ﴾ (أ وبَعْضُهُمْ قَالَ: ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ ﴾ هُوَ العَدَدُ؛ لِأَنَّ كُلَّ الحَلَائِقِ مُتَعَدِّدَةٌ إِمَّا إِلَى شَفْعِ وَإِمَّا إِلَى وَثْرٍ، واللَّفْظُ صَالِحٌ للمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا.

والصَّلَاةُ وِتْرٌ؛ لِأَنَّ صَلاةَ اللَّيْلِ تُخْتَمُ بِالوِتْرِ فَتَكُونُ وِتْرًا، وصَلاةُ النَّهَارِ تُخْتَمُ بِالوِتْرِ فَتَكُونُ وِتْرًا، وصَلاةُ النَّهَارِ تُخْتَمُ بِالوِتْرِ فَتَكُونُ وِتْرًا، وَلَا يُنافِي ذَلِكَ كَوْنُ صَلاةِ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وصَلَاةُ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ؛ فإنَّ صَلاةَ المَغْرِبِ وِتْرٌ، وهَذِهِ أَوْتَرَتْ تِلْكَ، يَعْنِي أَنَّ المَغْرِبَ جَعَلَتْ مَا سَبَقَ وِتْرًا؛ ولهَذَا قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «إِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ ولهَذَا قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «إِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب لله مائة اسم غير واحد، رقم (٦٤١٠)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب في أسهاء الله تعالى، رقم (٢٦٧٧)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٠/٢)، والترمذي: كتاب السفر، باب ما جاء في التطوع في السفر، رقم (٥٥٢)، من حديث ابن عمر رَضِّ اللَّهُ عَنْهُا.

ومِنَ الأَقْوَالِ المَوْجُودَةِ عَنْهُمْ وَيَجْعَلُهَا بَعْضُ النَّاسِ اخْتِلَافًا أَنْ يُعَبِّرُوا عَنِ الْمَانِي بِأَلْفَاظٍ مُتَقارِبَةٍ لَا مُتَرادِفَةٍ، فإنَّ التَّرَادُفَ فِي اللَّغَةِ قَلِيلٌ، وأمَّا فِي أَلْفَاظِ القُرْآنِ فَإِمَّا نَادِرٌ وإمَّا مَعْدُومٌ، وقَلَّ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْ لَفْظٍ واحِدٍ بِلَفْظٍ واحِدٍ يُؤدِّي جَمِيعَ مَعْنَاهُ، بَلْ يَكُونُ فِيهِ تَقْرِيبٌ لَمِعْنَاهُ، وهَذَا مِنْ أَسْبَابِ إِعْجَازِ القُرْآنِ [1].

صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى (١) والرَّاجِحُ أَنَّهَا شَامِلَةٌ للمَعْنَييْنِ؛ لِأَنَّهُ كُلَّمَا كَانَتِ
 الآيةُ تَتَضَمَّنُ مَعْنَيْنِ لَا يَتَنَافَيَانِ ثَحْمَلُ عَلَيْهِمَا.

[١] يَقُولُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: التَّرَادُفُ فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ قَلِيلٌ؛ لِأَنَّ التَّرَادُفَ فِي الحَقِيقَةِ عِبَارَةٌ عَنْ تَضَخُّمِ اللَّفْظِ، وكَلامُ الْمُؤلِّفِ صَحِيحٌ بِالنِّسْبَةِ للمَعَانِي، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ للأعْيَانِ فِإِنَّ التَّرَادُفَ فِيهَا كَثِيرٌ، فكم للهِرِّ مِنِ اسْمٍ؟ وكم للأَسَدِ مِنِ اسْمٍ؟ وهكذَا، المَعَانِي صَحِيحٌ أَنَّ التَّرَادُفَ فِيهَا كَثِيرٌ، فكم للهِرِّ مِنِ اسْمٍ؟ وكم للأَسَدِ مِنِ اسْمٍ؟ وهكذَا، المَعَانِي صَحِيحٌ أَنَّ التَّرَادُفَ فِيهَا قلِيلٌ، ولكنْ مَعَ ذَلِكَ مَوْجُودٌ وَلا يُمْكِنُ أَنْ يُنْكَرَ، فمَثلًا بُرُّ، وقَمْحٌ، وحَبُّ، وعِنْدنَا باللَّغَةِ العامِّيَّةِ عَيْشٌ، هَذَا مُتَرادِفٌ، وهُو كَثِيرٌ.

وَفِي القُرْآنِ يَقُولُ: إِنَّهُ نَادِرٌ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَأْتِي كَلِمَةٌ بِمَعْنَى كَلِمَةٍ فِي القُرْآنِ، ولكنْ هُنَاكَ كَلِمَةُ (الشَّكِّ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ﴾ [يونس:٩٤] وهُناكَ كَلِمَةُ (رَيْبَ) ﴿لَا رَبْ فِيهُ هُمَكَ يَشْئِينَ ﴾ [البقرة:٢] يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ الشَّكَ وهُناكَ كَلِمَةُ (رَيْبَ) ﴿لَا رَبْ فِيهُ هُمَكَ يَشْئِينَ ﴾ [البقرة:٢] يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ الشَّكَ والرَّيْبَ مَعْنَاهُمَا واحِدٌ، ولَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَيَذْكُرُ الْمُؤلِّفُ، فحينئذِ التَّرَادُفُ مِنْ كُلِّ وجْهِ يَقُولُ: إِنَّهُ نَادِرٌ أَوْ مَعْدُومٌ.

قَوْلُهُ: «وَقَلَ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْ لَفْظٍ وَاحِدٍ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ يُؤَدِّي جَمِيعَ مَعْنَاهُ» قَوْلُهُ: «بلَفْظٍ وَاحِدٍ» يَعْنِي آخَرَ. وَاحِدٍ» يَعْنِي آخَرَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، رقم (٩٩٠)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، رقم (٧٤٩)، من حديث ابن عمر رَجَوَالِتُهُءَنَّهُا.

فإذَا قَالَ القائِلُ: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآهُ مَوْرًا ﴾ [الطور: ٩] إِنَّ المَوْرَ هُوَ الحَرَكَةُ، كَانَ تَقْرِيبًا ؛ إِذِ المَوْرُ حَرَكَةٌ خَفِيفَةٌ سَرِيعَةٌ. وكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: الوَحْيُ الإعْلامُ، أَوْ قِيلَ: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَوِيلَ ﴾ [الإسراء: ٤] أَيْ ﴿ أَوْحَيۡنَا إِلَىٰكَ ﴾ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ، أَوْ قِيلَ: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَوِيلَ ﴾ [الإسراء: ٤] أَيْ أَعْلَمْنَا. وأَمْثَالُ ذَلِكَ، فَهَذَا كُلَّهُ تَقْرِيبٌ لَا تَحْقِيقٌ ؛ فإنَّ الوَحْيَ هُوَ إعْلامٌ سَرِيعٌ خَفِيٌ ، والعَرَبُ والقَضَاءُ إِلَيْهِمْ أَخَصُّ مِنَ الإعْلامِ ، فإنَّ فِيهِ إِنْزَالًا إليهِمْ وإيحاءً إليْهِمْ، والعَرَبُ تُضَمِّنُ الفِعْلَ مَعْنَى الفِعْلِ وتُعَدِّيهِ تَعْدِيتَهُ [1].

= وَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «عَنْ لَفْظٍ وَاحِدٍ بِلَفْظٍ آخَرَ» لكَانَ أَبْيَنَ وأَوْضَحَ، وهَذَا هُوَ مُرَادُهُ.

[1] يَعْنِي الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآهُ مَوْرًا ﴾ أَيْ: تَتَحَرَّكُ، يَقُولُ: هَذَا تَقْرِيبًا؛ لِأَنَّ المَوْرَ حَرَكَةٌ خَفِيفَةٌ سَرِيعَةٌ، ولَيْسَتْ مُطْلَقَ حَرَكَةٍ، كَذَلِكَ إِذَا قَالَ: الوَحْيُ هُوَ الإعْلامُ. أَوْحَى اللهُ إِلَى نَبِيِّهِ يَعْنِي أَعْلَمَهُ بِكذَا، فَهَذَا أَيضًا تَفْسِيرٌ تَقْرِيبِيُّ، أَوْ قَالَ: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَوِيلَ ﴾ يَقُولُ: أَيْ أَعْلَمْنَا إليْهِمْ، هَذَا أَيضًا تَقْرِيبِيُّ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَضَيْنَا إليهِمْ أَخَصُّ مِنْ أَعْلَمْنَا؛ لِأَنَّ مَعْنَاهَا: قَضَيْنَا إِلَيْهِمْ، يَعْنِي: قَضَاءً قَدَرِيًّا واصِلًا إِلَيْهِمْ، فَهُولَ لَيْسَ بِمَعْنَى مُجُرَّدِ الإعْلام.

وبَيَّنَ الْمُؤلِّفُ ذَلِكَ فَقَالَ: «فإنَّ الوَحْيَ هُوَ إعْلامٌ سَرِيعٌ خَفِيٌّ. والقَضَاءُ إِلَيهِمْ أَخَصُّ مِنَ الإعْلامِ؛ فَإِنَّ فِيهِ إِنْزَالًا إليهِمْ وإيحاءً إليهِمْ، والعَرَبُ تُضَمِّنُ الفِعْلَ مَعْنَى الفِعْلِ وتُعَدِّيهِ مِنَ الإعْلامِ؛ فإنَّ فيهِ إِنْزَالًا إليهِمْ وإيحاءً إليهِمْ، والعَرَبُ تُضَمِّنُ الفِعْلَ مَعْنَى فِعْلٍ، فيكُونُ مُتَعَدِّيًا تَعَدِّيَ تَعْدِيتَهُ » وهَذَا مَعْرُوفٌ، وهُو التَّضْمِينُ، بأنْ يُضَمَّنَ فِعْلٌ مَعْنَى فِعْلٍ، فيكُونُ مُتَعَدِّيًا تَعَدِّيَ ذَلِكَ الفِعْلِ.

ومِثَالُ ذَلِكَ وهُوَ مِنْ أَوْضَحِ الأَمْثِلَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿غَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾ [الإنسان:٦]

ومِنْ هُنَا غَلِطَ مَنْ جَعَلَ بَعْضَ الحُرُوفِ تَقُومُ مَقامَ بَعْضِ كَمَا يَقُولُونَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَلِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ﴾ [ص:٢٤] أيْ مَعَ نِعَاجِهِ ، وَ﴿ مَنْ أَنْسَارِى آلِكَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَلِكَ إِلَى نِعَاجِهِ . ﴿ وَنَحْوُ ذَلِكَ . والتَّحْقِيقُ مَا قَالَهُ نُحاةُ البَصْرَةِ مِنَ التَّهْ مِينِ ، فَسُوَّالُ النَّعْجَةِ يَتَضَمَّنُ جُمْعَهَا وضَمَّهَا إِلَى نِعَاجِهِ [1].

وكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ﴾ [الإسراء:٧٣] ضُمِّنَ مَعْنَى يُزِيغُونَكَ ويَصُدُّونَكَ، وكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَنَصَرُنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِثَايَلَتِنَآ ﴾ [الأنبياء:٧٧] ضُمِّنَ مَعْنَى نَجَيَّنَاهُ وخَلَّصْنَاهُ،

فالفِعْلُ يَشْرَبُ ضُمِّنَ مَعْنَى يُرْوَى جِهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعْقُولًا أَنَّهُمْ يَشْرَبُونَ بالعَيْنِ، بَلْ إِنَّهُمْ يَشْرَبُونَ بالكَأْسِ، فَبَعْضُهُمْ قَالَ: إِنَّ مَعْنَى ﴿ إِنَّا ﴾ أَيْ: مِنْهَا، وبَعْضُهُمْ قَالَ: مَعْنَى يَشْرَبُ أَيْ: مِنْهَا، وبَعْضُهُمْ قَالَ: مَعْنَى يَشْرَبُ أَيْ يَرْوَى جِهَا، فيَكُونُ الفِعْلُ هُنَا مُضَمَّنًا للشُّرْبِ إِعْدَالًا عَنِ الشُّرْبِ بِلَفْظِهِ، ودَالَّا عَلَى المُعْنَى وهُوَ الرِّيُّ بِمُتَعَلَّقِهِ وهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ إِنَا ﴾.

[1] وذَلِكَ لِأَنَّ عُلَمَاءَ النَّحْوِ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا تَعَدَّى الفِعْلُ بِغَيْرِ مَا يَتَعَدَّى بِهِ فِي الأَصْلِ. هَلْ يَكُونُ التَّجَوُّزُ فِي الحَرْفِ أَوْ أَنَّهُ فِي الفِعْلِ، والصَّحِيحُ كَمَا قَالَ أَنَّهُ بِالفِعْلِ، فَيُضَمَّنُ الفِعْلُ مَعْنَى يَتَعَدَّى بِمِثْلِهِ إِلَى مَا هُوَ مُتَعَدِّ إليْهِ الآنَ، وهُنَا ﴿لَقَدَ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجَيْكَ فَيُصَمَّنُ الفِعْلُ مَعْنَى الفَّمَّ، أَيْ: ضَمِّ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ، إِلَى مَا مُعْنَى الضَّمِّ، أَيْ: ضَمِّ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ، وليُسَ المَعْنَى أَنْ نَجْعَلَ إِلَى بِمَعْنَى مَعَ.

كَذَلِكَ ﴿مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللهِ ﴾ يَقُولُ: ﴿مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللهِ ﴾ أَيْ: مَعَ اللهِ، أَيْ: مَنْ أَنْصَارِي مَعَ اللهِ ؛ لِأَنْ أَنْصَارِي مَعَ اللهِ ؛ لِأَنْ أَنْصَارِي لِمَنْ أَنْصَارِي اللهِ يَعْنِي مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَقُوهُ ﴾ [الروم:٣١].

وكَـذَلِكَ قَـوْلُهُ: ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ﴾ [الإنسان:٦] ضُمِّـنَ يُـرْوَى بِهَـا، ونَظَائِـرُهُ كَثِيرَةٌ [١].

ومَنْ قَالَ: «لَا رَيْبَ» «لَا شَكَّ» فهذَا تَقْرِيبٌ. وإلَّا فالرَّيْبُ فِيهِ اضْطِرَابٌ وحَرَكَةٌ كَمَا قَالَ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (١) وَفِي الحَدِيثِ: أَنَّهُ مَرَّ بِظَبْيِ حَاقِفٍ وَحَرَكَةٌ كَمَا قَالَ: «لَا يَرِيبُهُ أَحَدٌ» (١) فَكَمَا أَنَّ اليَقِينَ ضُمِّنَ السُّكُونَ والطُّمَأْنِينَةَ، فالرَّيْبُ ضِدُّهُ فَقَال: «لَا يَرِيبُهُ أَحَدٌ» (١) فَكَمَا أَنَّ اليَقِينَ ضُمِّنَ السُّكُونَ والطُّمَأْنِينَةَ، فالرَّيْبُ ضِدُّهُ فَقَال: (ضُمِّنَ الاضْطِرَابَ والحَرَكَةَ) ونَحْوُهُ الشَّكُّ. وإنْ قِيلَ: إنَّهُ يَسْتَلْزِمُ هَذَا المَعْنَى لكنْ لَكُنْ لَكَنْ لَكَنْ لَكَنْ عَلَيْهِ.

[1] لماذَا هُنَا قُلْنَا: إِنَّ تَضْمِينَ الفِعْلِ أَوْلَى مِنَ التَّجَوُّزِ بِمَعْنَى الحَرْفِ؟ لِأَنَّ تَضْمِينَ الفِعْلِ أَوْلَى مِنَ التَّجَوُّزِ بِمَعْنَى الحَرْفِ الْحَرْفِ الْحَوْفَ مُتَجَوَّزًا فِيهِ فَإِنَّهُ الفِعْلِ يُؤَدِّي مَعْنَى زَائِدًا عَلَى مَعْنَى الفِعْلِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا جَعَلْنَا الحَرْفَ مُتَجَوَّزًا فِيهِ فَإِنَّهُ يَبْقَى الفِعْلُ عَلَى دَلالَتِهِ لَمِعْنَاهُ فَقَطْ، ونُحَوِّلُ مَعْنَى الحَرْفِ إِلَى مَعْنَى يُناسِبُ لَفْظَ الفِعْلِ، فالتَّضْمِينُ إِذًا أَوْضَحُ وأَوْلَى.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ﴾ [المعارج: ١] عَلَى رَأْيِ مَنْ يَرَى التَّجَوُّزَ بالحَرْفِ يَقُولُ: سَأَلَ سَائِلٌ مُهْتَمَّا بعَذَابٍ واقِعٍ. يَقُولُ: سَأَلَ سَائِلٌ مُهْتَمَّا بعَذَابٍ واقِعٍ. فيكُونُ ضُمِّنَ سَأَلَ بمَعْنَى اهْتِمَّ بِهِ وَبَحَثَ، حَتَّى سَأَلَهُ عَنْهُ. أَوْ يُقالُ: سَأَلَ سَائِلٌ أُخْبِرَ فيكُونُ ضُمِّنَ سَأَلَ بمَعْنَى الْإِخْبَارِ، يَعْنِي: سَأَلَ عَنِ العَذَابِ فأُخْبِرَ بعَذَابٍ واقِعٍ، فيكُونُ السَّؤُالُ هُنَا مُضَمَّنًا مَعْنَى الْإِخْبَارِ، يَعْنِي: سَأَلَ عَنِ العَذَابِ فأُخْبِرَ بالعَذَابِ. بالعَذَابِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٠٠)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (٢٥١٨)، والنسائي: كتاب الأشربة، باب الحث على تَوَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، رقم (٢٨١٨)، من حديث زيد بن كعب البهزي رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وكَذَلِكَ إِذَا قِيلَ: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ ﴾ [البقرة: ٢] هَذَا القُرْآنُ، فهَذَا تَقْرِيبٌ؛ لِأَنَّ الْمُشارَ إِلَيْهِ وإِنْ كَانَ واحدًا، فالإشارَةُ بجِهةِ الحُضُورِ غَيْرُ الإشارَةِ بِجِهةِ البُعْدِ والغَيْبةِ، ولَفْظُ (الكِتَابُ) يَتَضَمَّنُهُ لَفْظُ القُرْآنِ مِنْ كَوْنِهِ مَكْتُوبًا مَضْمُومًا مَا لَا يَتَضَمَّنُهُ لَفْظُ القُرْآنِ مِنْ كَوْنِهِ مَكْتُوبًا مَوْجُودَةٌ فِي القُرْآنِ اللهَ اللهُ القُرْآنِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فإذَا قَالَ أَحَدُهُمْ: «أَنْ تُبْسَلَ» أَيْ: تُحْبَسَ، وَقَالَ الآخَرُ، تَرْتَمِنَ، ونَحْوُ ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ مِنِ اخْتِلَافِ التَّضَادِّ، وإِنْ كَانَ المَحْبُوسُ قَدْ يَكُونُ مُرْتَهَنَا وقَدْ لَا يَكُونُ؛ إِذْ هَذَا تَقْرِيبٌ للمَعْنَى، كَمَا تَقَدَّمَ.

وجَمْعُ عِبَاراتِ السَّلَفِ فِي مِثْلِ هَذَا نَافِعٌ جِدًّا؛ فَإِنَّ جَمْمُوعَ عِبَارَاتِمِمْ أَدَلُّ عَلَى المَقْصُودِ مِنْ عِبَارَةٍ أَوْ عِبَارَتَيْنِ [٢].

[١] أَفَادَنَا الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الكَلَامِ أَنَّ العُلَمَاءَ قَدْ يُفَسِّرُونَ اللَّفْظَ بِهَا يُقارِبُهُ لَا بِهَا يُطَابِقُهُ، تَقْرِيبًا للأَذْهَانِ، فَمَثَلًا: ﴿ زَلِكَ الْكِتَبُ ﴾ إِذَا قَالَ أَيْ: هَذَا القُرْآنُ، فَهَذَا التَّفْسِيرُ تَقْرِيبِيُّ؛ لِأَنَّ إِبْدَالَهُ ذَلِكَ بَهَذَا يَخْتَلِفُ بِهِ المَعْنَى، فالإشارَةُ بالبُعْدِ تَتَضَمَّنُ مِنَ التَّفْسِيرُ تَقْرِيبِيُّ؛ لِأَنَّ إِبْدَالَهُ ذَلِكَ بَهَذَا يَخْتَلِفُ بِهِ المَعْنَى، فالإشارَةُ بالبُعْدِ تَتَضَمَّنُ مِنَ المَعْنَى مَا لَا يَتَضَمَّنُهُ القُرْآنُ، مِنْ كَوْنِ المَعْنَى مَا لَا يَتَضَمَّنُهُ القُرْآنُ، مِنْ كَوْنِ الكَتَابِ بَحْمُوعًا، وهَذَا مَعْنَى قَوْلِ المُؤلِّفِ مَضْمُونًا، فإنَّ الكِتَابَ مِنَ الكَتْبِ بِمَعْنَى الجَمْعِ، ومِنْهُ الكَتْبِ بِمَعْنَى الجَمْعِ، ومِنْهُ الكَتْبِ بِمَعْنَى الجَمْعِ،

[٢] وذَلِكَ لِأَنَّ عِبَارَاتِهِمُ المُخْتَلِفَةَ فِي اللَّفْظِ تُوجِبُ للإنْسانِ أَنْ يُحِيطَ بِكُلِّ مَا تَخْتَمِلُهُ الكَلِمَةُ مِنْ مَعْنَى قَالَهُ السَّلَفُ، ومِنْ أَجْمَعِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ تَفْسِيرُ ابْنِ جَرِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ عَنْ مِنْ أَلْفَاظِهِمْ مَا لَمْ يَجْتَمِعْ فِي غَيْرِهِ، وتَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ كَالمُخْتَصَرِ لَهُ وَلَانَّهُ إِذَا قَالَ: مَعْنَى الآيَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ: هَكَذَا قَالَ فُلانٌ وفُلانٌ، وعَدَّدَ الْفَسِّرِينَ القَائِلِينَ بذَلِكَ،

ومَعَ هَـذَا فَلَا بُدَّ مِنِ اخْتِلَافٍ مُحَقَّتِي بَيْنَهُمْ، كَمَا يُـوجَدُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الأَحْكَام.

ونَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ عَامَّةَ مَا يَضْطَرُّ إِلَيْهِ عُمُومُ النَّاسِ مِنَ الاتِّفَاقِ (١) مَعْلُومٌ، بَلْ مُتَوَاتِرٌ عِنْدَ العَامَّةِ أَوِ الحَاصَّةِ، كَمَا فِي عَدَدِ الصَّلَوَاتِ ومَقَادِيرِ رُكُوعِهَا ومَوَاقِيتِهَا، وفَرَائِضِ الزَّكاةِ ونُصُبِهَا، وتَعْيِينِ شَهْرِ رَمَضَانَ، والطَّوَافِ، والوُقُوفِ، ورَمْيِ الجِمَارِ، والمَوَاقِيتِ، وغَيْرِ ذلكَ.

ثُمَّ إِنَّ اخْتِلَافَ الصَّحَابَةِ فِي الجَدِّ والإِخْوَةِ وَفِي الْمُشَرَّكَةِ ونَحْوِ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ رَيْبًا فِي جُمْهُورِ مَسَائِلِ الفَرَائِضِ، بَلْ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ عَامَّةُ النَّاسِ هُوَ عَمُودُ النَّسَبِ مِنَ الآباءِ والأَبْنَاءِ، والكَلالَةِ مِنَ الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ، ومِنْ نِسَائِهِمْ كَالأَزْوَاجِ، فإنَّ اللهَ الآباءِ والأَبْنَاءِ، والكَلالَةِ مِنَ الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ، ومِنْ نِسَائِهِمْ كَالأَزْوَاجِ، فإنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي الفَرَائِضِ ثَلاثَ آياتٍ مُفَصَّلَةً. ذَكَرَ فِي الأُولَى الأُصُولَ والفُرُوعَ، وذَكَرَ فِي الثَّانِيَةِ الحَاشِيةَ الوَارِثَةَ الثَّانِيةِ الحَاشِيةَ الرَّبِي تَرِثُ بالفَرْضِ؛ كَالزَّوْجَيْنِ وولَدِ الأُمِّ، وَفِي الثَّالِثَةِ الحَاشِيةَ الوَارِثَةَ التَّاتِي تَرِثُ بالفَرْضِ؛ كَالزَّوْجَيْنِ وولَدِ الأُمِّ، وَفِي الثَّالِثَةِ الحَاشِيةَ الوَارِثَةَ بالتَّعْصِيبِ وهُمُ الإِخْوَةُ لِأَبُويْنِ أَوْ لِأَبٍ، واجْتِهَاعُ الجَدِّ والإِخْوَةِ نَادِرٌ؛ ولهَذَا لَمْ يَقَعْ بالإَسْلَامِ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ عَيَّاقٍ.

<sup>=</sup> الَّذِينَ أَتَى بِهِمُ ابْنُ جَرِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالسَّنَدِ. فشَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: «جَمْعُ العِبَارَاتِ فَيَارَاتِ مَا الْقَصُودِ مِنْ عِبَارَةٍ أَوْ عِبَارَتَيْنِ.

<sup>(</sup>١) قال شيخنا: عندي في حاشية نسختي: «لعله من الأحكام» وهذه الرسالة قرأتها على سهاحة شيخنا عبدالعزيز بن باز، والتعليق من إملائه، وعندي «من الاتفاق» أحسن.

وقَدْ يَكُونُ لاعْتِقَادِ مُعارِضٍ رَاجِحٍ، فَالَقْصُودُ هُنَا التَّعْرِيفُ بِمُجْمَلِ الأَمْرِ دُونَ تَفَاصِيلِهِ [١].

[1] المُؤلِّفُ رَحَمُ اللَّهُ يَقُولُ: هَذَا الاخْتِلَافُ قَدْ يَكُونُ لِأَحَدِ الأَسْبَابِ، لكنْ هَذِهِ الأَسْبَابُ لَيْسَتْ شَامِلَةً؛ لِأَنَّ أَسْبَابَ اخْتِلَافِ العُلَمَاءِ ذَكَرَهَا رَحَمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ (رَفْعِ المَلامِ عَنِ الأَثِمَّةِ الأَعْلَامِ) أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الأَسْبَابِ، فَهُنَا يَقُولُ: «قَدْ يَكُونُ لِخَفَاءِ الدَّلِيلِ» ويَخْفَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لا يُظَنُّ أَنَّ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى كذَا، فهُو سَمِعَهُ لَكِنْ خَفِي عَلَيْهِ أَنَّهُ دَلِيلٌ، وقَدْ يُكُونُ لِعَدَمِ سَمَاعِهِ، وهَذَا هُو وقَدْ يُكُونُ لِعَدَمِ سَمَاعِهِ، وهَذَا هُو الجَهْلُ، وقَدْ يَكُونُ لاعْتِقَادِ مُعَارِضٍ الجَهْلُ، وقَدْ يَكُونُ لاعْتِقَادِ مُعَارِضٍ الجَهْلُ، وقَدْ يَكُونُ العَلَمُ فِي فَهْمِ النَّصِّ، وهَذَا قُصُورُ الفَهْمِ، وقَدْ يَكُونُ لاعْتِقَادِ مُعَارِضٍ رَاجِحًا يَمْنَعُ القَوْلَ بَهُذَا الدَّلِيلِ، وعَالِمٌ بِهِ، لكنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ هُنَاكَ مُعارِضًا رَاجِحًا يَمْنَعُ القَوْلَ بَهَذَا الدَّلِيلِ، إمَّا تَخْصِيصٍ، أَوْ نَصِّ، أَوْ تَقْيِيدٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

ومَنْ أَرَادَ البَسْطَ فِي هَذَا فَلْيَرْجِعْ إِلَى كِتَابِ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ وهُوَ: (رَفْعُ المَلامِ عَنِ الأَئِمَّةِ الأَعْلَامِ) وكَذَلِكَ كِتَابٍ لَنَا صَغِيرٍ كَالْمُلَخَّصِ لَكَنْ فِيهِ زِيادَةُ تَمْثِيلٍ، واسْمُهُ: (الخِلَافُ بَيْنَ العُلَمَاءِ أَسْبَابُهُ ومَوْقِفُنَا مِنْهُ) (۱).

- 🔳 - 🔳 -

<sup>(</sup>١) وهو من إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، برقم (٤٩).

## فَصْلٌ فَصْلٌ فَعْ عَيِ الاخْتِلَافِ فِي التَّفْسِيرِ المُسْتَنِدِ إِلَى النَّقْلِ وإِلَى طَرِيقِ الاسْتِدْلَالِ • • • • • • • •

الاخْتِلَافُ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى نَوْعَيْنِ: مِنْهُ مَا مُسْتَنَدُهُ النَّقُلُ فَقَطْ، ومِنْهُ مَا يُعْلَمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ؛ إِذِ العِلْمُ إِمَّا نَقْلُ مُصَدَّقٌ، وإمَّا اسْتِدْلَالُ مُحَقَّقٌ، والمَنْقُولُ إمَّا عَنِ المَعْصُومِ وَإِمَّا عَنْ غَيْرِ المَعْصُومِ، والمَقْصُودُ بَيَانُ جِنْسِ المَنْقُولِ، سَوَاءً كَانَ عَنِ المَعْصُومِ أَوْ غَيْرِ المَعْصُومِ، والمَقْصُودُ بَيَانُ جِنْسِ المَنْقُولِ، سَوَاءً كَانَ عَنِ المَعْصُومِ أَوْ غَيْرِ المَعْصُومِ، وهَذَا هُوَ النَّوْعُ الأَوَّلُ، فمِنْهُ مَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ والضَّعِيفُ، ومِنْهُ مَا لاَيُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ والضَّعِيفُ، ومِنْهُ مَا لاَيُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ والضَّعِيفُ، ومِنْهُ مَا لاَيُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ والضَّعِيفُ،

وهَذَا القِسْمُ الثَّانِي مِنَ المَنْقُولِ: وهُو مَا لَا طَرِيقَ لَنَا إِلَى الجَزْمِ بالصِّدْقِ مِنْهُ، عَامَّتُهُ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ، والكَلَامُ فِيهِ مِنْ فُضُولِ الكَلَامِ. وأمَّا مَا يَحْتَاجُ المُسْلِمُونَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى نَصَبَ عَلَى الحَقِّ فِيهِ دَلِيلًا، فَمِثَالُ مَا لَا يُفِيدُ وَلَا دَلِيلَ عَلَى مَعْرِفَتِهِ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى نَصَبَ عَلَى الحَقِّ فِيهِ دَلِيلًا، فَمِثَالُ مَا لَا يُفِيدُ وَلَا دَلِيلَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْهُ اخْتِلَافُهُمْ فِي لَوْنِ كَلْبِ أَصْحَابِ الكَهْفِ، وَفِي البَعْضِ الَّذِي ضُرِبَ بِهِ الصَّحِيحِ مِنْهُ اخْتِلَافُهُمْ فِي لَوْنِ كَلْبِ أَصْحَابِ الكَهْفِ، وَفِي البَعْضِ الَّذِي ضُرِبَ بِهِ القَتِيلُ مِنَ البَقَرَةِ [1].

[١] وهَذَا صَحِيحٌ؛ فاخْتِلَافُهُمْ فِي لَوْنِ كَلْبِ أَصْحَابِ الكَهْفِ لَيْسَ فِيهِ فَائِدَةٌ، سَوَاءً كَانَ أَحْرَ أَوْ أَبْيَضَ أَوْ أَسُودَ، فَلَا فَائِدَةَ لَنَا مِنْ مَعْرِفَتِهِ، ولَيْسَ لَنَا طَرِيقٌ إِلَى العِلْمِ بِهِ، إِلَّا عَنْ طَرِيقِ الإِسْرَائِيلِيِّيْنَ، والْإِسْرَائِيلِيُّونَ لَيْسُوا مَوْثُوقِينَ، وَلَا فَائِدَةَ لَنَا فِي العِلْمِ بِلَوْنِهِ؛ إذْ لَا يَهُمُّ كَوْنُهُ أَسْوَدَ أَوْ أَبْيَضَ أَوْ أَحْرَ.

وِفِي مِقْدَارِ سَفِينَةِ نُوحٍ، ومَا كَانَ خَشَبُهَا[1].

وفي اسْمِ الغُلامِ الَّذِي قَتَلَهُ الخَضِرُ، ونَحْوُ ذَلِكَ، فَهَذِهِ الأُمُورُ طَرِيقُ العِلْمِ بِهَا النَّقُلُ، فَهَا كَانَ مِنْ هَذَا مَنْقُولًا نَقْلًا صَحِيحًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -كاسْمِ صَاحِبِ مُوسَى النَّقُلُ، فَهَا كَانَ مِنْ هَذَا مَعْلُومٌ، ومَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ كَانَ مِمَّا يُؤْخَذُ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ - كَالْنُقُولِ عَنْ كَعْبٍ، ووَهْبٍ، ومُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (٢) ......

وَكَذَلِكَ أَيضًا فِي البَعْضِ الَّذِي ضُرِبَ بِهِ مُوسَى مِنَ البَقَرَةِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَقُلْنَا الْمَعْضِ هُوَ اليَّدُ أَوِ الرِّغْبُ أَوِ الرَّقَبَةُ أَوِ الرَّأْسُ؟ فَلَا نَدْرِي.

[١] فلَيْسَ هُنَاكَ فائِدَةٌ فِي مَعْرِفَةِ مِنْ أَيْنَ خَشَبُهَا وَمِمَّا كَانَ، هَلْ كَانَ مِنَ الأَثْلِ، أَمْ مِنَ السَّمُرِ، أَمْ مِنَ السَّاجِ؟ وَمَا كَانَ مِقْدَارُهَا، وطُولُهَا فِي السَّمَاءِ، وطُولُهَا فِي الأَرْضِ، وَعَرْضُهَا؟ كُلُّ هَذَا لَا يُهمُّنَا.

(١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب ما ذكر في ذهاب موسى ﷺ في البحر إلى الخضر، رقم (٧٤)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر، رقم (٢٣٨٠)، من حديث أبي بن كعب رَضَيَلِلَهُ عَنْهُ. (٢) قال فضيلة شيخنا الشارح رَحِمَهُ اللَّهُ: في نسختي حاشية على هؤ لاء:

■ كعب الأحبار هو أبو إسحاق: كعب ابن ماتع الحبر، يمني، من مسلمة أهل الكتاب، كان في زمن الصحابة، وروى عنهم بعض الحدِيث النبوي، ورووا عنه شيئا من قصص النبيين، توفي بحمص سنة اثنين وثلاثين في خلافة عثمان.

وهب بن منبه يمني أيضًا، ولد في آخر خلافة عثمان، وروى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وروى عنه عمرو بن دينار الجمحي المكي، وعوف بن أبي جميلة العبدي وأقرانه، تولى قضاء صنعاء، وكان كثير النقل من كتب الإسرائيليات، وألف كتابًا في القدر ثم ندم ورجع عنه، وكان يعد فيها سوى ذلك ثقة صدوقًا، وحديثه عن أخيه همام في الصحيحين، توفي سنة أربع عشرة ومائة.

ومحمد بن إسحاق بن يسار المدني، أحد الأعلام، لا سيها في المغازي والسير، قال ابن معين: ثقة
 وليس بحجة، وقال أحمد: حسن الحدِيث، توفي سنة إحدى وخمسين ومائة.

وغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَأْخُـذُ عَنْ أَهْـلِ الكِـتَابِ- فهَـذَا لَا يَجُـوزُ تَصْـدِيقُـهُ وَلَا تَكْـذِيبُـهُ إِلَّا بِحُجَّةٍ.

فَفِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللهِ ورُسُلِهِ، فإِمَّا أَنْ يُحَدِّثُوكُمْ بِحَقِّ فَتُكَذِّبُوهُ، وإِمَّا أَنْ يُحَدِّثُوكُمْ بِحَقِّ فَتُكَذِّبُوهُ، وإِمَّا أَنْ يُحَدِّثُوكُمْ بِبَاطِلِ فَتُصَدِّقُوهُ ﴾ (١).

وكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ، وإِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَمَتَى اخْتَلَفَ التَّابِعُونَ لَمْ يَكُنْ بَعْضُ أَقْوَالِهِمْ حُجَّةً عَلَى بَعْضٍ، ومَا نُقِلَ فِي ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ نَقْلًا صَحِيحًا، فالنَّفْسُ إِلَيْهِ أَسْكَنُ مِمَّا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ؛ لِأَنَّ احْتِهَالَ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ أَقْوَى؛ ولأنَّ لِأَنَّ احْتِهَالَ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَوْ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ أَقْوَى؛ ولأنَّ نَقْلَ الصَّحَابَةِ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ أَقَلً مِنْ نَقْلِ التَّابِعِينَ.

ومَعَ جَزْمِ الصَّحابِيِّ بِهَا يَقُولُهُ فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ وقَدْ أَهُوا عَنْ تَصْدِيقِهِمْ، والمَقْصُودُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الاخْتِلَافِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ صَحِيحُهُ، وَلَا تُفِيدُ حِكايَةُ الأَقْوَالِ فِيهِ هُوَ كَالمَعْرِفَةِ لِهَا يُرْوَى مِنَ الحَدِيثِ الَّذِي لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ، وأَمْثَالِ ذَلِكَ.

وأمَّا القِسْمُ الأَوَّلُ الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ فَهَذَا مَوْجُودٌ فِيهَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، وللهِ الحَمْدِ، فَكَثِيرًا مَا يُوجَدُ فِي التَّفْسِيرِ والحَدِيثِ والمَغَازِي أُمُورٌ مَنْقُولَةٌ عَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ١٣٦)، وأبو داود: كتاب العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، رقم (٣٦٤٤)، من حديث أبي نملة الأنصاري رَضَالِيَّهُ عَنْهُ. وأخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ قُولُوا عَامَنَا بِأَلَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾، رقم (٤٤٨٥)، بلفظ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا».

نَبِيِّنَا ﷺ وغَيْرِهِ منَ الأنْبِيَاءِ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ وسَلامُهُ، والنَّقْلُ الصَّحِيحُ يَدْفَعُ ذلك؛ بَلْ هَذَا مَوْجُودٌ فِيهَا مُسْتَنَدُهُ النَّقْلُ، وفِيهَا يُعْرَفُ بأُمُورٍ أُخْرَى غَيْرِ النَّقْل.

<sup>(</sup>١) عروة: أحد الفقهاء السبعة، ولد سنة ٢٩هـ وتوفي سنة٩٣هـ، وأخذ علم خالته عائشة، وروى عن علي ومحمد بن مَسلَمة، وأبي هريرة، لم يدخل نفسه في شيء من الفتن، وكان عالما ثبتًا مأمونًا.

<sup>(</sup>٢) الشعبي: هو عامر بن شراحيل الشعبي، توفي سنة ١٠٣ هـ، الإمام العلم، أدرك خمسائة من الصحابة، وولى القضاء لعمر بن عبد العزيز، وهو من شيوخ ابن سيرين والأعمش وشعبة، قال العجلي: مرسل الشعبي صحيح.

<sup>(</sup>٣) الزهري: هو ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم، ولد سنة ٥٠ه وتوفي سنة ١٢٤هـ، أحد الأئمة الأعلام، وعالم الحجاز والشام، والمدون الأول لعلم السنة بإشارة عمر بن عبد العزيز، وكان يقول: «ما استودعت قلبي شيئا فنسيته» وهو من شيوخ مالك والليث بن سعد وأضرابهها.

<sup>(</sup>٤) موسى بن عقبة: من أقدم مؤرخي المدينة، أخذ عن عروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص الليثي، قال مالك: «عليكم بمغازي ابن عقبة؛ فإنه ثقة، وهي أصح المغازي»، وتوفي في خلافة عبد الملك.

<sup>(</sup>٥) محمد بن إسحاق، هو ابن يسار المدني، وقد سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي الحافظ الكوفي، أخذ العلم عن أبيه، وهشام ابن عروة، وابن جريج، وأخذ عنه ابنه سعيد بن يحيى، والإمام أحمد، وإسحاق، وابن معين، توفي سنة ١٩٤هـ.

والوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ (١)، والوَاقِدِيِّ (٢) ونَحْوِهِمْ مِنْ كُتَّابِ المَغَازِي.

فإنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالمَغَازِي أَهْلُ المَدِينَةِ، ثُمَّ أَهْلُ الشَّامِ، ثُمَّ أَهْلُ العِرَاقِ[١].

فأهْلُ اللَّدِينَةِ أَعْلَمُ بِهَا؛ لأنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ، وأَهْلُ الشَّامِ كَانُوا أَهْلَ غَزْوٍ وجِهَادٍ، فكَانَ لَهُمْ مِنَ العِلْمِ بالجِهَادِ والسِّيرِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ؛ ولهَذَا عَظَّمَ النَّاسُ كِتَابَ أَبِي فَكَانَ لَهُمْ مِنَ الغِلْمِ الْخِي صَنَّفَهُ فِي ذلكَ،

[1] هذِهِ فَائِدَةٌ مُهِمَّةٌ جِدًّا؛ لِأَنَّ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ وطَائِفَةٍ قَدْ يَكُونُونَ أَعْلَمَ مِنَ البَلَدِ الآخِرِ والطَّائِفَةِ الأُخْرَى فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَائِلِ الدِّينِ، فَإِذَا قِيلَ لكَ: مَنْ أَعْلَمُ النَّاسِ الآخِرِي؟ فَكَمَا قَالَ الشَّيْخُ رَحَمَهُ اللَّهُ: أَهْلُ المَدِينَةِ، ثُمَّ أَهْلُ الشَّامِ، ثُمَّ أَهْلُ العِرَاقِ. وعَلَّلَ الشَّيْخُ ذَلِكَ فَقَالَ: «فأهْلُ المَدِينَةِ أَعْلَمُ بِهَا؛ لأنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ، وأَهْلُ الشَّامِ كَانُوا أَهْلَ غَزْوِ الشَّيْخُ ذَلِكَ فَقَالَ: «فأهْلُ المَدِينَةِ أَعْلَمُ بِهَا؛ لأنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ، وأَهْلُ الشَّامِ كَانُوا أَهْلَ غَزْوِ وجِهَادٍ، فكَانَ لَهُمْ مِنَ العِلْمِ بالجِهَادِ والسِّيرِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ».

<sup>(</sup>١) الوليد بن مسلم الأموي مولاهم، أي نُسب إلى الأمويين؛ لأنه مولى لهم، أبو العباس الدمشقي عالم الشام، أخذ العلم عن محمد بن عجلان القرشي، وهشام بن حسان، وثور بن يزيد، والأوزاعي، وهو من شيوخ الإمام أحمد وإسحاق وابن المديني وأبي خيثمة، توفي سنة ١٩٥هـ.

<sup>(</sup>٢) الواقدي: هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني أحد الأعلام وقاضي العراق، أخذ عن ابن عجلان القرشي، وابن جريح، ومالك، وخلائق، وأخذ عنه ابن سعد، وأحمد بن منصور الرمادي، وطائفة، كان عالمًا بالمغازي والسير والفتوح واختلاف الناس، قال إبراهيم الحربي: هو أمين الناس على أهل الإسلام، لكن أئمة الحديث يرونه دون هذه المنزلة في السنة، توفي سنة ٧٠٧ه.

<sup>(</sup>٣) الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسهاء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاري الكوفي ثم المصيصي، أخذ العلم عن خالد الحذاء، وحميد الطويل، وأبي طوالة، ومالك، وموسى بن عقبة، والأعمش. وأخذ عنه الأوزاعي والثوري مع أنه من شيوخه، وغيرهما، قال أبو حاتم: إمام ثقة مأمون، توفي سنة ٨٦ه.

## وجَعَلُوا الأَوْزَاعِيَّ (١) أَعْلَمَ جَذَا البَابِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ عُلَماءِ الأَمْصَارِ [١].

## [1] عَنَى الْمُؤَلِّفُ هُنَا خَاصَّةً بِأَبِي إِسْحَاقَ الفَزَارِيِّ والأَوْزَاعِيِّ.

- (۱) هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، إمام من أعلام أئمة المسلمين، كان المقتدى بعلمه وفقهه في الديار الشامية، آخر دولة بني أمية وصدر دولة بني العباس، أخذ عن عطاء وابن سيرين ومكحول وقتادة ونافع، وأخذ عنه هقل بن زياد السكسكي الدمشقي، وقاضي دمشق يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي، وبقية بن الوليد الكلاعي الحمصي، وأكثر حملة السنة والفقه والعلم من معاصريه في الديار الشامية والأقطار الإسلامية الأخرى. قال الإمام الفقيه الحافظ إسحاق بن إبراهيم بن راهويه: «إذا اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك على الأمر فهو سنة»، ولد الأوزاعي سنة ٨٨ه وتوفي سنة ٧٥ هـ. ودفن في رأس بيروت في الحي المعروف باسمه إلى هذا اليوم.
- (٢) مجاهد هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي، مولى السائب بن أبي السائب، ولد سنة ٢١ه وتوفي بمكة وهو ساجد سنة ٢٠١ه، وكان من تلاميذ ابن عباس وأم سلمة وأبي هريرة وجابر، ومن تلاميذه عكرمة وعطاء وقتادة والحكم بن عتيبة وأيوب، وثقه ابن معين، وأبو زرعة. ورد في خلاصة تهذيب الكمال أنه عرض القرآن على ابن عباس ثلاث مرات.
- (٣) عطاء بن أبي رباح، يمني، من الجَنَد التي كان قَدْ نزلها معاذ بن جبل مبعوثًا من النبي ﷺ وتحول عطاء إلى مكة، وبلغ مرتبة الإمامة والفقه، وانتهت إليه الفتوى بمكة. قال فيه ابن عباس لأهل مكة: تجتمعون على وعندكم عطاء؟! توفي سنة ١١٤ه، ولهذا كان عطاء رَحَمَهُ أَللَّهُ من أعلم الناس بالمناسك.
- (٤) عِكرمة مولى ابن عباس. هو أبو عبد الله عكرمة البربري، أحد الناس الأعلام، قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة، توفي في سنة ١٠٥هـ.
- (٥) طاوس بن كيسان، يمني من الجنك أيضا، أدرك خمسين من الصحابة، وبلغ منزلة الأئمة الأعلام، وأخذ عن الصفوة من أئمة التابعين، قال ابن عباس: "إني لأظن طاوسًا من أهل الجنة". توفي في يوم التروية من سنة ١٠٦ه وصلى عليه هشام بن عبد الملك.

وأَبِي الشَّعْثَاءِ<sup>(۱)</sup> وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ<sup>(۲)</sup> وأَمْثَالِهِمْ، وكَذَلِكَ أَهْـلُ الكُوفَـةِ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ<sup>[۱]</sup>.

ومِنْ ذَلِكَ مَا تَمَيَّزُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ، وعُلَمَاءُ أَهْلِ المَدِينَةِ فِي التَّفْسِيرِ مِثْلُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ<sup>(٣)</sup> الَّذِي أَخَذَ عَنْهُ مَالِكٌ التَّفْسِيرَ،

[١] يَقُولُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: إنَّ التَّفْسِيرَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ، بِخِلَافِ المَغَازِي فَأَعْلَمُ النَّاسِ بِهَا أَهْلُ المَدِينَةِ، ويُعَلِّلُ ذَلِكَ فَيَقُولُ: لأَنَّهُمْ أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ وعنْ أَبِيهِ، كمُجاهِدٍ وعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ.

<sup>(</sup>١) أبو الشعثاء: جابر بن زيد الأزدي البصري، قال ابن عباس هو من العلماء. توفي سنة ٩٣هـ، وقيل: بعد ذلك.

<sup>(</sup>۲) سعيد بن جبير، مولى بني والية من بني أسد بن خزيمة. أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن المغفل المزني وعدي بن حاتم. أقام في الكوفة، وكان في أول أمره كاتبًا لعبد الله بن عُتبة بن مسعود، ثم لأبي بُردة الأشعري، ثم تفرغ للعلم والقرآن حتى صار إمامًا علمًا، وحتى كان ممن أخذ عنه العلم أمثال أبي عمرو بن العلاء، والمنهال بن عمرو، وسليهان الأعمش، وأيوب السّختياني، وعمرو بن دينار، ولما ثار عبد الرحن بن محمد بن الأشعث على عبد الملك بن مروان انضم إليه سعيد بن جبير، وكانت وقعة دير الجهاجم التي قتل فيها عبد الرحن، وانهزم أصحابه، فذهب سعيد بن جبير إلى مكة، وقبض عليه واليها خالد بن عبد الله القسري، وأرسله إلى الحجاج، فذكر له الحجاج ما سبق من إحسانه إليه وسأله: عن سبب خروجه، فقال سعيد: بيعة كانت في عنقي لابن الأشعث، فغضب الحجاج وقال له: أفها كانت بيعة أمير المؤمنين عبد الملك في عنقك؟ وأمر بقتله. وكان ذلك بواسط في شعبان سنة ٩٥ه. ويرى أعلام الدين وأئمته أن الحجاج ارتكب أعظم الإثم بهذه الفعلة المنكرة، قال الإمام أحمد: "قتل الحجاج سعيد بن جُبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه».

<sup>(</sup>٣) زيد بن أسلم المدني، كان أبوه مولى عمر بن الخطاب، أخذ العلم عن أبيه، وعن عبد الله بن عمر، وعائشة – توفي سنة ١٣٦هـ.

وأَخَذَهُ عَنْهُ أَيضًا ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وأَخَذَهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ.

والمَرَاسِيلُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهَا وخَلَتْ عَنِ المُوَاطَأَةِ قَصْدًا أَوِ اتِّفَاقًا بِغَيْرِ قَصْدٍ كَانَتْ صَحِيحةً قَطْعًا، فإنَّ النَّقْلَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ صِدْقًا مُطَابِقًا للخَبَرِ، وإمَّا أَنْ يَكُونَ كَانَتْ صَحِيحةً قَطْعًا، فإنَّ النَّقْلَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ كَذِبًا تَعَمَّدَ صَاحِبُهُ الكَذِبِ أَوْ أَخْطأً فِيهِ، فمَتَى سَلِمَ مِنَ الكَذِبِ العَمْدِ والخَطأ كَانَ صِدْقًا بِلَا رَيْبِ [1].

[1] المَرَاسِيلُ هَلْ تَكُونُ صِدْقًا أَوْ هَلْ تَكُونُ صَحِيحَةً أَوْ لَا ؟ والمَرَاسِيلُ هي: الَّتِي رَفَعَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ؛ مِنْ تَابِعِيٍّ أَوْ صَحَابِيٍّ، فالمُرْسَلُ: هُو مَا رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ أَوِ الصَّحَابِيُّ الَّذِي لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فلُوْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فلُوْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ سَمَعْ مِنْهُ قَطْعًا، فمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وُلِدَ فِي عَامِ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْ سَمَّيْنَاهُ مُرْسَلًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ قَطْعًا، فمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وُلِدَ فِي عَامِ حَجَّةِ الوَدَاعِ.

ومَعَ ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: إنَّ مَرَاسِيلَ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ، وأمَّا مُرْسَلُ التَّابِعِيِّ فالتَّابِعُونَ يَخْتَلِفُونَ، فمِنْهُمْ مَنْ يُقْبَلُ مُرْسَلُهُ، ومِنْهُمْ مَنْ لَا يُقْبَلُ.

فالَّذِينَ تُتُبِّعُوا وعُرِفَ أَنَّهُمْ لَا يُرْسِلُونَ إِلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ مِثْلُ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِّبِ، فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - فَيَكُونُ مُرْسَلُهُ صَحِيحًا، والَّذِينَ لَيْسُوا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ يُنْظُرُ فِي الْمُرْسَلِ نَفْسِهِ، إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وتَلَقَّتُهُ الأُمَّةُ بالقَبُولِ فَإِنَّهُ يَكُونُ صَحِيحًا ومِثَالُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ كِتابًا فِيهِ فِكُرُ الدِّياتِ والزَّكَاةِ، ومِنْهُ (وَأَنْ لَا يَمَسَّ القُرْآنُ إِلَّا طَاهِرٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٩٩، رقم ١)، وأبو داود في المراسيل رقم (٩٤)، والدارمي في سننه رقم (٢٣١٢)، والدارقطني (١/ ١٢٢).

فإذَا كَانَ الحَدِيثُ جَاءَ مِنْ جِهَتَيْنِ أَوْ جِهَاتٍ وقَدْ عُلِمَ أَنَّ المُخْبِرِينَ لَمْ يَتَوَاطَوُوا عَلَى اخْتِلَاقِهِ، وعُلِمَ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا تَقَعُ المُوافَقَةُ فِيهِ اتّفاقًا بِلَا قَصْدٍ - عُلِمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ، مِثْلُ شَخْصٍ مُحَدِيحٌ، مِثْلُ شَخْصٍ مُحَدِيحٌ، مِثْلُ شَخْصٍ مُحَدِيحٌ، مِثْلُ شَخْصٍ مُحَدِيحٌ مَنْ وَاقِعَةٍ جَرَتْ، ويَذْكُرُ تَفَاصِيلَ مَا فِيهَا مِنَ الأَقُوالِ والأَفْعَالِ، ويَأْتِي شَخْصٌ آخَرُ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُواطِئِ الأَوَّلَ، فيَذْكُرُ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ الأَوَّلُ مِنْ عَالِى والأَفْعَالِ، فيعُلَمُ قَطْعًا أَنَّ تِلْكَ الوَاقِعَةَ حَتَّى فِي الجُمْلَةِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا كَذْكُرُ مِثْلُ مَا وَالأَقْوَلِ والأَفْعَالِ، فيعُلَمُ قَطْعًا أَنَّ تِلْكَ الوَاقِعَةَ حَتَّى فِي الجُمْلَةِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا كَلْ مِنْهُمَا بِتِلْكَ الوَاقِعَة أَنْ يَأْتِي كُلُّ مِنْهُمَا بِتِلْكَ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا كَذَكُ أَلَهُ مَا اللَّهُ الْمَوْلِ الْفُولِ المُولِ المُولِ المُولِ عَلَى قَافِيَةٍ ورَوِيٍّ فَلَمْ عَبْرِ العَادَةُ الْقَادَةُ الْقَالِ المُولِ المُولِ المُولِ عَلَى قَافِيَةٍ ورَوِيٍّ فَلَمْ عَبْرِ العَادَةُ الْنَهُ أَلَى مِنْهُ المَالَولُ المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ عَلَى عَلَى العَادَةِ آنَهُ أَخَذَهَا مِنْهُ.

وكَذَلِكَ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِيهِ فُنُونٌ وَحَدَّثَ آخَرُ بِمِثْلِهِ، فَإِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاطَأَهُ عَلَيْهِ، أَوْ أَخَذَهُ مِنْهُ، أَوْ يَكُونُ الحَدِيثُ صِدْقًا، وبِهَذِهِ الطَّرِيقِ يُعْلَمُ صِدْقُ عامَّةِ مَا تَتَعَدَّدُ جِهَاتُهُ المُخْتَلِفَةُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ مِنَ المَنْقُولاتِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهَا كَافِيًا؛ إمَّا لإرْسَالِهِ، وإمَّا لِضَعْفِ نَاقِلِهِ [1].

[١] الْمُوَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: إِنَّ الْمَرَاسِيلَ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهَا، ولَيْسَ فِيهَا اتِّفَاقُ أَوْ مُوَاطَأَةٌ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ يُعْلَمُ بِأَنَّهَا صَحِيحَةٌ، ثُمَّ ضَرَبَ مَثَلًا: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَكَ بِخَبَرِ عَنْ وَاقِعَةٍ، وفَصَّلَ مَا فِيهَا تَفْصِيلًا كَامِلًا عَنْ كُلِّ مَا جَرَى فِيهَا مِنْ قَوْلٍ وفِعْلٍ، وإِنْ زِدْتَ عَنْ واقِعَةٍ، وفَصَّلَ مَا فِيهَا تَفْصِيلًا كَامِلًا عَنْ كُلِّ مَا جَرَى فِيهَا مِنْ قَوْلٍ وفِعْلٍ، وإِنْ زِدْتَ فَقُلْ: ومِنْ حُضُورٍ، وهَذَا الرَّجُلُ ضَعِيفٌ عِنْدَكَ لَا تَثِقُ بِخَبَرِهِ، لكنْ جَاءَكَ رَجُلٌ آخَرُ وحَدَّثَكَ بِنَفْسِ الحَدِيثِ، وأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ مَا حَصَلَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الأُوَّلِ مُوَاطَأَةٌ وَلَا اتَّفَاقُ، وحَدَّثَكَ بِنَفْسِ الحَدِيثِ، وأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ مَا حَصَلَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الأُوَّلِ مُوَاطَأَةٌ وَلَا اتِّفَاقُ،

ثُمَّ جَاءَ ثَالِثٌ ورَابعٌ وهكذَا، وإنْ كَانَ هَؤُلاءِ كُلُّهُمْ ضِعَافًا لكِنْ كَوْنُ كُلِّ واحِدِ مِنْهُمْ
 يَذْكُرُ القِصَّةَ عَلَى وَجْهٍ مُطابِقٍ للآخَرِ مَعَ طُولِهَا هَذَا يُبْعِدُ أَنْ يَكُونَ الخَبَرُ مُخْتَلِفًا.

لكنْ لَوْ كَانَتِ القَضِيَّةُ وَاقِعَةً صَغِيرَةً، مَثَلًا، وجاءَ إِنْسَانٌ وحَدَّثَ بِهَا، ثُمَّ آخَرُ، وهَكَذَا، وكُلُّهُمْ ضِعَافٌ فَإِنَّهَا قَدْ لَا تَصِلُ إِلَى العِلْمِ وإِلَى الجَزْمِ بِأَنَّهَا حَقُّ؛ لِأَنَّ مِثْلَ الكِذْبَةِ الوَاحِدةِ قَدْ تَقَعُ، فَقَدْ يَقُولُهَا قَائِلٌ، ثُمَّ يَقُولُهَا الثَّانِي، ثُمَّ يَقُولُهَا الثَّالِثُ، وَهِي لَيْسَ لَهَا الوَاحِدةِ قَدْ تَقَعُ، فَقَدْ يَقُولُهَا قَائِلٌ، ثُمَّ يَقُولُهَا الثَّانِ، ثُمَّ يَقُولُهَا الثَّالِث، مَثْلُ قَدِيفَةٌ فِي السَّلَ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ أَنَاسٌ يُرِيدُونَ أَنْ يُرَوِّعُوا النَّاسَ، فقَالُوا: إِنَّهُ سَقَطَتْ مَثَلًا قَدِيفَةٌ فِي أَصْلٌ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ أَنَاسٌ يُرِيدُونَ أَنْ يُرَوِّعُوا النَّاسَ، فقَالُوا: إِنَّهُ سَقَطَتْ مَثَلًا قَدِيفَةٌ فِي أَصْلُ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مَا وَصَفُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ مِثْلَ ذَلِكَ، وهكَذَا، فرُبَّمَا يَكُونُ هَوُلَاءِ قَصَدُوا بِنَاسَ مَكَانٍ، ولكنْ مَا وَصَفُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ مِثْلَ ذَلِكَ، وهكَذَا، فرُبَّمَا يَكُونُ هَوُلَاءِ قَصَدُوا بِنَاسَ اللَّوْلِيَّةِ والفِعْلِيَّةِ والفِعْلِيَةِ، وَلَكَ وَلَى التَّرْوِيعَ، وكَذَبُوا فِي هَذَا، لكنْ يَأْتُونَ يَعْكُونَ لَنَا قِصَّةً بِتَفَاصِيلِهَا القَوْلِيَّةِ والفِعْلِيَّةِ، هَذَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الكَذِبِ، إِلَّا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ بَيْنَهُمُ اتِّفَاقًا أَوْ مُواطَأَةً عَلَى ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الكَذِبِ، إِلَّا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ بَيْنَهُمُ اتِّفَاقًا أَوْ مُواطَأَةً عَلَى ذَلِكَ

وهَذَا هُوَ حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ، وكُلُّ ذَلِكَ يُرِيدُ بِهِ أَنْ يُؤَيِّدَ أَنَّ الْمَرَاسِيلَ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهَا، وعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ مُوَاطَأَةٌ وَلَا اتِّفَاقُ فَإِنَّهَا تَكُونُ صَحِيحَةً؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَذْكُرُهَا عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وكَوْنُهُمْ يَتَّفِقُونَ عَلَى هَذَا مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ كُلًّا مِنْهُمْ يَذْكُرُهَا عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وكَوْنُهُمْ يَتَّفِقُونَ عَلَى هَذَا مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَهَا أَصْلًا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ فِي العَادَةِ أَنَّ مِثْلَ هَوُلَاءِ كُلِّهِمْ يَنْسُبُونَهَا إِلَى لِللّهُ مَا لَكُولُ عَلَى أَنْ لَهَا أَصْلًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ فِي العَادَةِ أَنَّ مِثْلَ هَوُلَاءِ كُلِّهِمْ يَنْسُبُونَهَا إِلَى اللّهُ مَنْ طَرِيقٍ مَرْفُوعٍ. الرَّسُولِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مُولًا أَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ طَرِيقٍ مَرْفُوعٍ.

ثُمَّ اذْكُرْ أَيضًا أَنَّ الْمُؤَلِّفَ رَحَمُهُ اللَّهُ يَقُولُ: العَادَةُ، ويُكَرِّرُهَا؛ وذَلِكَ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ المَسَائِلِ الحَبَرِيَّةِ - كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - لَا مَدْخَلَ للعَقْلِ فِيهَا، ولوْ أَنَّنَا أَخَذْنَا بكُلِّ احْتِمَالٍ عَقْلِيٍّ مَا بَقِيَ عَلَيْنَا خَبَرٌ يُمْكِنُ تَصْدِيقُهُ، وَلَا حُكْمٌ يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي المُجادَلَةِ كُلُّ عَقْلِيٍّ مَا بَقِيَ عَلَيْنَا خَبَرٌ يُمْكِنُ تَصْدِيقُهُ، وَلَا حُكْمٌ يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي المُجادَلَةِ كُلُّ إِنْسَانٍ يُورِدُ لكَ احْتِهَالًا، ويَقُولُ: يَحْتَمِلُ كذَا وكَذَا.

لكنْ مِثْلُ هَذَا لَا تُضْبَطُ بِهِ الأَلْفَاظُ والدَّقائِقُ الَّتِي لَا تُعْلَمُ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ، بَلْ يَحْتَاجُ ذَلِكَ إِلَى طَرِيقٍ يَثْبُتُ بِهَا مِثْلُ تِلْكَ الأَلْفَاظِ والدَّقَائِقِ<sup>[1]</sup>.

ولهذَا ثَبَتَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ بِالتَّوَاتُرِ، وأَنَّهَا قَبْلَ أُحُدٍ، بَلْ يُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ حَمْزَةَ وعَلِيًّا وأَبَا عُبَيْدَةَ بَرَزُوا إِلَى عُتْبَةَ وشَيْبَةَ والوَلِيدِ، وأنَّ عَلِيًّا قَتَلَ الوَلِيدَ، وأنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ قِرْنَهُ، ثُمَّ يُشَكُّ فِي قِرْنِهِ هَلْ هُوَ عُتْبَةُ أَمْ شَيْبَةُ؟

وهَذَا الأَصْلُ يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ، فَإِنَّهُ أَصْلُ نَافِعٌ فِي الجَزْمِ بِكَثِيرٍ مِنَ المَنْقُولاتِ فِي الحَدِيثِ والتَّفْسِيرِ والمَغَازِي، ومَا يُنْقَلُ مِنْ أَقْوَالِ النَّاسِ وأَفْعَالِهِمْ وغَيْرِ ذَلِكَ؛ ولهَذَا إِذَا رُوِيَ الحَدِيثُ الَّذِي يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ - مَعَ العِلْمِ ولهَذَا إِذَا رُوِيَ الحَدِيثُ الَّذِي يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ - مَعَ العِلْمِ بَأَنَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

[1] والمَعْنَى أَنَّ هَذِهِ الطَّرِيقَ الَّتِي ذَكَرَهَا المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَثْبُتَ بِهَا الْأَلْفَاظُ والدَّقائِقُ الَّتِي لَا تُعْلَمُ إِلَّا بطَرِيقِ آخَرَ أَصَحَّ مِنْهَا، وهِي غَيرُ المُجْمَلِ الَّذِي اتَّفَقُوا عَلَيْهِ مَثَلًا-؛ فالمُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَا لَا يَتَكَلَّمُ عَنِ المَراسِيلِ، بَلْ يَتَكَلَّمُ عَنْ هَذِهِ الحَادِثَةِ الَّتِي عَلَيْهِ مَثَلًا-؛ فالمُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَا لَا يَتَكَلَّمُ عَنِ المَراسِيلِ، بَلْ يَتَكَلَّمُ عَنْ هَذِهِ الحَادِثَةِ الَّتِي وَقَعَتْ وحَصَلَ فِيهَا التَّفْصِيلُ؛ فإنَّ هناك دَقائِقَ تَفْصِيلِيَّةَ مِنْ هَذِهِ الحَادِثَةِ قَد لَا تَشْبُتُ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ، بَلْ تَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ صَحِيحٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ لِإِثْبَاتِهَا؛ لأَنَّ هَذِهِ الطَّويقِ الدَّقائِقَ ضِمنَ الحَادِثَةِ، الطَّرِيقِ، بَلْ ثَعْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ صَحِيحٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ لِإِثْبَاتِهَا؛ لأَنَّ هَذِهِ الدَّقائِقَ ضِمنَ الحَادِثَةِ، وَلَا تَقْبُقُ وَالتَّفَاصِيلُ لَا تَشْبُتُ إِلَّا بطَرِيقٍ يَثْبُتُ بِهِ مِثْلُ هَذِهِ الدَّقائِقِ والتَّفاصِيلُ لَا تَشْبُتُ إِلَّا بطَرِيقٍ يَثْبُتُ بِهِ مِثْلُ هَذِهِ الدَّقائِقِ والتَّفاصِيلِ.

فَضْلًا عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُمْ، كَمَا يَعْلَمُ الرَّجُلُ مِنْ حَالِ مَنْ جَرَّبَهُ وخَبُرَهُ خِبْرَةً بَاطِنَةً طَوِيلَةً أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ يَسْرِقُ أَمْوَالَ النَّاسِ، ويَقْطَعُ الطَّرِيقَ، ويَشْهَدُ بِالزُّورِ، ونَحْوُ ذلكَ.

وكَذَلِكَ التَّابِعُونَ بِالمَدِينَةِ ومَكَّةَ والشَّامِ والبَصْرَةِ، فإنَّ مَنْ عَرَفَ مِثْلَ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ<sup>(۱)</sup> والأَعْرَجِ<sup>(۱)</sup> وسُلَيُهانَ بْنِ يَسَارٍ<sup>(۱)</sup> وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وأَمْثَالِهِمْ عَلِمَ قَطْعًا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَتَعَمَّدُ الكَذِبَ فِي الحَدِيثِ، فَضْلًا عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُمْ، مِثْلُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ<sup>(۱)</sup> والقاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ<sup>(۵)</sup> أَوْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ<sup>(۱)</sup>...

(١) أبو صالح السَّمَّان: هو ذَكُوان المدني، أخذ عن بعض الصحابة، وشهد الدار، وسمع منه الأعمش ألف حديث. قال أحمد: ثقة ثقة، توفي سنة ١٠١هـ.

(٢) الأعرج: عبد الرحمن بن هُرمُز المدني القارئ، أخذ عن بعض الصحابة، وأخذ عنه الزهري وأبو الزَّبير محمد بن مسلم المكي، وأبو الزناد المدني. قال البخاري: أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. توفي الأعرج في الإسكندرية سنة ١١٧هـ.

(٣) سليهان بن يَسَار المدني -مولى ميمونة- أحد الفقهاء السبعة، أخذ عن بعض الصحابة، وأخذ عنه قتادة والزهري وعمرو بن شعيب حفيد عبد الله بن عمرو بن العاص. توفي سنة ١٠٠ه، أو بعدها، عن ثلاث وسبعين سنة.

- (٤) محمد بن سِيرين البصري، مولى أنس، ومن أقران الحسن بن أبي الحسن. أخذ عن بعض الصحابة، وأخذ عنه طائفة من أئمة التابعين. قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا عاليا رفيعًا إمامًا فقهيا كثير العلم، توفي سنة ١١٠هـ.
- (٥) القاسم بن محمد، حفيد أبي بكر الصديق، وأحد الفقهاء السبعة. أخذ عن بعض الصحابة، وأخذ عنه طائفة من أعلام التابعين، قال أبو الزناد: ما رأيت أحدًا أعلم بالسنة من القاسم. توفي سنة ١٠٦هـ.
- (٦) سعيد بن المسيب المخزومي المدني، رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيهم، قال عبد الله ابن عمر: هو والله أحد المقتدى بهم، وقال أبو حاتم: هو أثبت التابعين عن أبي هريرة؛ لأنه كان صهره، ولد سنة ١٥، وتوفي سنة٩٣هـ.

أَوْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ (١) أَوْ عَلْقَمَةَ (٢) أَوِ الْأَسْوَدِ (٢) أَوْ نَحْوِهِمْ.

وإنَّمَا يُخافُ عَلَى الواحِدِ مِنَ الغَلَطِ؛ فإنَّ الغَلَطَ والنِّسْيَانَ كَثِيرًا مَا يَعْرِضُ للإِنْسَانِ، ومِنَ الحُفَّاظِ مَنْ قَدْ عَرَفَ النَّاسُ بُعْدَهُ عَنْ ذَلِكَ جِدًّا، كَمَا عَرَفُوا حَالَ الشَّعْبِيِّ والزُّهْرِيِّ وعُرْوَةَ وقتَادَةَ (أُ والثَّوْرِيِّ (٥) وأَمْثَالِهِمْ، لَا سِيَّمَا الزُّهْرِيُّ فِي زَمانِهِ، والثَّوْرِيُّ فِي زَمانِهِ،

فإنَّهُ قَدْ يَقُولُ القَائِلُ: إنَّ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ لَا يُعْرَفُ لَهُ غَلَطٌ مَعَ كَثْرَةِ حَدِيثِهِ وسَعَةِ حِفْظِهِ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) عَبيدة بن عمرو السَّلماني (من قبائل مراد) توفي النبي ﷺ وهو في الطريق إليه، أخذ عن علي وابن مسعود، وأخذ عنه الشعبي والنخعي وابن سيرين، كان يوازي شريحًا في القضاء والعلم. توفي سنة ٧٢هـ.

 <sup>(</sup>٢) علقمة: هو ابن قيس النخعي الكوفي، أحد الأعلام، روى عن الخلفاء الراشدين الأربعة وطبقتهم،
 وأخذ عنه الأئمة، كإبراهيم النخعى والشعبى، توفي سنة ٦٢ه، عن تسعين سنة.

<sup>(</sup>٣) الأسود: هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، أخذ عن ابن مسعود وعائشة وأبي موسى، وأخذ عنه إبراهيم النخعي وطبقته، كان يختم القرآن في كل ليلتين، وحج ثمانين حجة، وتوفي سنة ٧٤هـ.

<sup>(</sup>٤) قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأكمه، أحد الأئمة الأعلام، روى عن أنس وسعيد بن المسيب وابن سيرين، وروى عنه الحفاظ والأئمة، واحتج به أصحاب الصحاح، وتوفي سنة ١١٧هـ.

<sup>(</sup>٥) سفيان الثَّوري من بني ثور ابن عبد مَناة بن طابِخة، كوفي من أعلام الأئمة الحفاظ المتميزين بالمعرفة والزهد والورع. ولدسنة ٧٧ه، وتوفي بالبصرة سنة ١٦١هـ.

<sup>(</sup>٦) في سيرة عمر بن عبد العزيز رَحَمَهُ آللَهُ لابن الجوزي (ص:٢٨)، عن الليث بن سعد إمام أهل مصر: أن إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز حدثه أنه سمع أباه يقول لابن شهاب الزهري: ما أعلمك تعرض علي شيئا، أي من سنة رسول الله ﷺ إلا شيئا قَدْ مر على مسامعي، ومعنى ذلك أنه رَضَيَ اللهُ عَنْ عَارِف بالحديث؛ إلا أنك أُوعَى له مني. وروي مثله عن مَعْمَر عن الزهري عن عمر ابن عبد العزيز.

والمَقْصُودُ أَنَّ الحَدِيثَ إِذَا رُوِيَ مَثَلًا مِنْ وَجْهَيْنِ مُحْتَلِفَيْنِ مِنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ كَذِبًا، فإنَّ الغَلَطَ لَا يَكُونُ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ كَذِبًا، فإنَّ الغَلَطَ لَا يَكُونُ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ مُتَنَوِّعَةً ، ورَوَاهَا الآخَرُ مُتَنَوِّعَةٍ وإثَّمَا يَكُونُ فِي بَعْضِهَا، فَإِذَا رَوَى هَذَا قِصَّةً طَوِيلَةً مُتَنَوِّعَةً ، ورَوَاهَا الآخَرُ مِثْلَمَ الْأَوَّلُ مِنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ امْتَنَعَ الغَلَطُ فِي جَمِيعِهَا، كَمَا امْتَنَعَ الكَذِبُ فِي جَمِيعِهَا مِثْلَمَ مُوَاطَأَةٍ ، ولَهَذَا إِنَّمَا يَقَعُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ غَلَطٌ فِي بَعْضِ مَا جَرَى فِي القِصَّةِ ، مِثْلُ مَنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ ، ولَهَذَا إِنَّمَا يَقَعُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ غَلَطٌ فِي بَعْضِ مَا جَرَى فِي القِصَّةِ ، مِثْلُ مَنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ ، ولَهَذَا إِنَّمَا يَقَعُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ غَلَطٌ فِي بَعْضِ مَا جَرَى فِي القِصَّةِ ، مِثْلُ حَدِيثِ اشْتِرَاءِ النَّبِي عَيِّهِ البَعِيرَ مِنْ جَابِرٍ ، فإنَّ مَنْ تَأَمَّلَ طُرُقَهُ عَلِمَ قَطْعًا أَنَّ الحَدِيثَ صَحِيحٌ (١) وإنْ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ [١].

وقدْ بَيَّنَ ذَلِكَ البُخارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، فإنَّ جُمْهُورَ مَا فِي البُخَارِيِّ ومُسْلِمٍ عِمَّا يُقْطَعُ بأنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَهُ؛ لِأَنَّ غَالِبَهُ مِنْ هَذَا النَّحْوِ؛ ولأَنَّهُ قَدْ تَلَقَّاهُ أَهْلُ العِلْمِ بالقَبُولِ يُقْطَعُ بأنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَهُ؛ لِأَنَّ غَالِبَهُ مِنْ هَذَا النَّحْوِ؛ ولأَنَّهُ قَدْ تَلَقَّاهُ أَهْلُ العِلْمِ بالقَبُولِ والأُمَّةُ والتَّصْدِيقِ، والأُمَّةُ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى خَطَأٍ، فَلَوْ كَانَ الحَدِيثُ كَذِبًا فِي نَفْسِ الأَمْرِ والأُمَّةُ مُصَدِّقَةٌ لَهُ قَابِلَةٌ لَهُ: لكَانُوا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَصْدِيقِ مَا هُوَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ كَذِبٌ، وهَذَا إجْمَاعٌ عَلَى الخَطَأِ، وذَلِكَ مُمْتَنَعٌ.

وإنْ كُنَّا نَحْنُ بدُونِ الإِجْمَاعِ نُجَوِّزُ الحَطَأَ أَوِ الكَذِبَ عَلَى الحَبَرِ فَهُوَ كَتَجْوِيزِنَا قَبْلَ أَنْ نَعْلَمَ الإِجْمَاعَ عَلَى العِلْمِ الَّذِي ثَبَتَ بظَاهِرٍ أَوْ قِيَاسٍ ظَنِّيٍّ ......

[١] وهَذَا هُوَ الَّذِي قُلْنَاهُ قَبْلَ قَلِيلٍ. إِذَا كَانَ فِي القِصَّةِ شَيْءٌ مِنَ الدَّقَائِقِ فَلَا يَكْفِي هَذَا النَّقْلُ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ يَثْبُتُ بِهِ.

<sup>(</sup>۱) حديث شراء النبي ﷺ بعيرًا من جابر رَحَوَلَكَهُءَنهُ؛ أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمر...، رقم (۲۰۹۷)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، رقم (۷۱۵).

أَنْ يَكُونَ الحَقُّ فِي البَاطِلِ بخِلَافِ مَا اعْتَقَدْنَاهُ، فَإِذَا أَجْمَعُوا عَلَى الحُكْمِ جَزَمْنَا بأنَّ الحُكْمَ ثَابِتٌ بَاطِنًا وظَاهِرًا<sup>[1]</sup>.

ولهَذَا كَانَ جُمُّهُورُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ إِذَا تَلَقَّنُهُ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ أَوْ عَمَلًا بِهِ أَنَّهُ يُوجِبُ العِلْمَ، وهَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ المُصنَّفُونَ فِي أُصُولِ الفِقْهِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَالِكٍ والشَّافِعِيِّ وأَحْمَدَ، إِلَّا فِرْقَةً قَلِيلَةً مِنَ المُتَأَخِّرِينَ اتَّبَعُوا فِي ذَلِكَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الكَلَامِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، ولكنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الكَلامِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، ولكنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الكَلامِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، ولكنَّ كثِيرًا مِنْ أَهْلِ الكَلامِ أَوْ أَكْثَرَهُمْ يُوافِقُونَ الفُقهَاءَ وأَهْلِ الحَديثِ والسَّلَفَ عَلَى ذَلِكَ، وهُو قَوْلُ الكَلامِ أَوْ أَكْثَرِ الأَشْعَرِيَّةِ؛ كأبِي إِسْحَاقَ وابْنِ فُورَكَ، وأَمَّا ابْنُ البَاقِلَانِيِّ فَهُو الَّذِي أَنْكَرُ ذَلِكَ، وَأَي الْمَعْرِيَّةِ؛ كأبِي إِسْحَاقَ وابْنِ فُورَكَ، وأَمَّا ابْنُ البَاقِلَانِيِّ فَهُو الَّذِي أَنْكَرَ ذَلِكَ، وأَمَّا ابْنُ البَاقِلَانِيِّ فَهُو الَّذِي أَنْكَرَ ذَلِكَ، وأَبُو حَامِدٍ، وابْنُ عَقِيلٍ، وأَبْنُ الْجَوْذِيِّ، وأَبْنُ الجَولِيبِ، والآمِدِيُّ والأَمْدِيُّ والْمَوْدِيِّ وَابْنُ الجَوْدِيِّ وَابْنُ الجَافِلَانِ فَهُو اللَّذِي أَنْكَرَ ذَلِكَ، وأَنْ المَالِي وَابْنُ الجَالِي وَابْنُ البَاقِلَانِيِّ فَهُو الَّذِي أَنْكُولُ وَالْمَالِي وَالْمَافِي وَابْنُ الْمَالِي وَابْنُ عَقِيلٍ، وأَبْنُ عَقِيلٍ، وأَبْنُ عَقِيلٍ، وأَبْنُ عَقِيلٍ، وأَبْنُ عَقِيلٍ، وأَبْنُ عَلَيْكِ وأَنْ عَلَيْكَ واللَّهُ عَلَيْلِ وَابْنُ الْمَالِي الْمَالْمِلْ الْمُعْرِيْلُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْ الْمُولِ الْمَالِي الْمُعْرِي الْمُؤْلِقِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمُ الْمُؤْلِقِي الْمَالِي الْمُؤْلِقِي الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ فَالْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

والأوَّلُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وأَبُو الطَّيِّبِ، وأَبُو إِسْحَاقَ، ......

[١] وهَذَا وَاضِحٌ، فأحْيَانًا يَمُرُّ عَلَيْكَ الحَدِيثُ، وتَعْلَمُ أَنَّ مَعْنَاهُ كذَا وكَذَا، لكنْ فِيهِ احْتِيَالُ أَنْ يَكُونَ جَلافُ الظَّاهِرِ – اللَّذِي هُوَ خِلافُ الظَّاهِرِ – عَلَى خَلَافِ الظَّاهِرِ – عَلَى خَلَافِ الْعَلَى الْعَلَى عَلَى خَطَأٍ. المَعْنَى البَاطِنَ الَّذِي نُقَدِّرُهُ فِي أَذْهَانِنَا؛ لِأَنَّ الأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى خَطَأٍ.

فَمَثَلًا: اخْتِلَافُ الرُّوَاةِ فِي مِقْدَارِ ثَمَنِ جَمَلِ جَابِرٍ لَا يَجْعَلُهُ مُضْطَرِبًا؛ لِأَنَّ هَذَا الاضْطِرَابَ لَا يَعُودُ إِلَى مَسْأَلَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِيهِ وهُو لَا يَضُرُّ، الاضْطِرَابَ لَا يَعُودُ إِلَى أَصْلِ الحَدِيثِ، وإنَّمَا يَعُودُ إِلَى مَسْأَلَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِيهِ وهُو لَا يَضُرُّ، ويَنَارًا وكَذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي حَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي قِيمَةِ القِلَادَةِ. هَلْ هِيَ اثْنَا عَشَرَ دِينَارًا أَوْ أَكْثُرُ ؟ فَهَذَا أَيضًا لَا يَضُرُّ ؛ لِأَنَّ هَذَا الاخْتِلَافَ لَيْسَ فِي أَصْلِ القِصَّةِ.

وأَمْثَالُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ، وهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ القَاضِي عَبْدُ الوَهَّابِ، وأَمْثَالُهُ مِنَ المَالِكِيَّةِ، وهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ القَاضِي عَبْدُ الوَهَّابِ، وأَمْثَالُهُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلَى وأَبُو الْحَسَنِ السَّرَخْسِيُّ، وأَمْثَالُهُمْ مِنَ الْحَنْبَلِيَّةِ [1]. أَبُو يَعْلَى وأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الزَّاعُونِيِّ، وأَمْثَالُهُمْ مِنَ الْحَنْبَلِيَّةِ [1].

وإذَا كَانَ الإِجْمَاعُ عَلَى تَصْدِيقِ الْحَبَرِ مُوجِبًا للقَطْعِ بهِ، ......

[١] وبهَذَا يَكُونُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ عَنْ عُلَمَاءِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، وهُوَ يَدُلُّ عَلَى سَعَةِ اطَّلَاعِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ، وهَذِهِ المَسْأَلَةُ مِنْ مَسَائِلِ أُصُولِ الفِقْهِ وأُصُولِ الحَدِيثِ، أَيْ فِي الْمُصْطَلَحِ وَفِي أُصُولِ الفِقْهِ.

فَخَبَرُ الآَ حَادِ إِذَا تَلَقَّتُهُ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ إِنْ كَانَ خَبَرًا، وعَمَلًا بِهِ إِنْ كَانَ طَلَبًا. هَلْ ذَلِكَ يُفِيدُ العِلْمَ واليَقِينَ؟ وهَذَا فِيهِ الجِلَافُ الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ، ولكنْ جُمْهُورُ عُلَمًا الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ العِلْمَ واليَقِينَ، وذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَنَّهُ يُفِيدُ العِلْمَ بِالقَرَائِنِ وهَذَا هُوَ الحَثَّ، فإنَّ أَحَدًا لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الشَّكُ فِي أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْ قَالَ: العِلْمَ بِالقَرَائِنِ وهَذَا هُو الحَتَّ، فإنَّ أَحَدًا لَا يَتَطرَّقُ إِلَيْهِ الشَّكُ فِي أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْ قَالَ: «فَوَ الحَتَّ بُولَ الْمُوعِ مَا نَوَى »(١) مَعَ أَنَّهُ خَبَرُ آحَادٍ، وَلَا نَشُكُ فِي أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْ إِللَّ شَولَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّهُ (١) مَعَ أَنَّهُ خَبَرُ آحَادٍ، ومَعَ ذَلِكَ يُفِيدُ العِلْمَ اليَقِينِيَّ؛ لِكُثْرَةِ الشَّوَاهِدِ الَّتِي تُشْبِتُهُ، ولِتَلَقِّي ذَلِكَ عِمَّا هُو نَتُهُ لَهُ بَالْقَبُولِ. الشَّوَاهِدِ الَّتِي تُشْبِتُهُ، ولِتَلَقِي ذَلِكَ عَمَّا الْعِلْمَ الْيَقِينِيَّ؛ لِكُثْرَةِ الشَّوَاهِدِ الَّتِي تُشْبِتُهُ، ولِتَلَقِي ذَلِكَ عَلَى اللَّهُ لَا الْمُؤْلِ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب رَصَحَالِتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم كتاب البيوع: باب النجش. ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، (٣/ ٦٩)، ووصله مسلم، كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

فالاعْتِبَارُ فِي ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ بالحَدِيثِ، كَمَا أَنَّ الاعْتِبَارَ بالإِجْمَاعِ عَلَى الأحْكَامِ بإجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ والنَّهْيِ والإباحَةِ<sup>[1]</sup>.

والمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ مَعَ عَدَمِ التَّشَاوُرِ أَوِ الاتِّفَاقِ فِي العَادَةِ يُوجِبُ العِلْمَ بِمَضْمُونِ المَنْقُولِ، لكنْ هَذَا يُنتَفَعُ بِهِ كَثِيرًا مِنْ عِلْمِ أَحْوَالِ النَّاقِلِينَ [٧].

[1] المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ يُرِيدُ بَهَذَا أَنَّ إِجْمَاعَ كُلِّ ذِي فَنِّ بِفَنِّهِ، فَمَثَلًا فِي عِلْمِ الحَدِيثِ نَرْجِعُ إِلَى إِجْمَاعٍ أَهْلِ الحَدِيثِ، فَإِذَا أَجْمَعَ أَهْلُ الحَدِيثِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ إِذَا تُلُقِّيَ بَالْقَبُولِ وَاحْتَفَتْ بِهِ الْقَرَائِنُ أَفَادَ العِلْمَ، فَلَا يُهِمُّنَا مَنْ خَالَفَهُمْ مِنَ الفُقَهَاءِ، كَذَلِكَ أيضًا الاَعْتِبَارُ للإِجْمَاعِ فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ -كالوَاجِبِ والحَرَامِ والمَنْدُوبِ والمَكْرُوهِ واللَّبَاحِ- المُعْتَبَارُ للإِجْمَاعِ فِي الأَحْكَامِ الفُقَهَاءُ.

كَذَلِكَ الإِجْمَاعُ فِي مَسْأَلَةٍ نَحْوِيَّةٍ، الاعْتِبَارُ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ النَّحْوِ، وعَلَى هَذَا فَقِسْ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ كُلِّ عِلْمٍ أَدْرَى بِهَا يَحْصُلُ فِيهِ، فالإِنْسَانُ الفَقِيهُ لَا يَعْرِفُ إِجْمَاعَ أَهْلِ النَّحْوِ، وَلَا يَعْرِفُ إِجْمَاعَ أَهْلِ النَّحْوِ، وَلَا الأُصُولِيِّينَ مَثلًا، فاللَّهِمُّ أَنَّنَا نَعْتَبِرُ إِجْمَاعَ كُلِّ قَوْمٍ فِي وَلَا يَعْرِفُ إِجْمَاعَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَلَا الأُصُولِيِّينَ مَثلًا، فاللَّهِمُّ أَنَّنَا نَعْتَبِرُ إِجْمَاعَ كُلِّ قَوْمٍ فِي عِلْمِهِمْ وَفَنِّهِمُ الَّذِي يُجْمِعُونَ عَلَيْهِ، فَإِذَا قَالَ لَنَا قائِلٌ مَثَلًا: إِنَّ الفُقَهَاءَ أَوْ إِنَّ أَهْلَ الكَلَامِ عَلَيْهِمْ وَفَنِّهِمُ النَّذِي يُجْمِعُونَ عَلَيْهِ، فَإِذَا قَالَ لَنَا قائِلٌ مَثَلًا: إِنَّ الفُقَهَاءَ أَوْ إِنَّ أَهْلَ الكَلَامِ عَلْمِهِمْ وَفَنِّهِمُ النَّذِي يُجْمِعُونَ عَلَيْهِ، فَإِذَا قَالَ لَنَا قائِلٌ مَثَلًا: إِنَّ الفُقَهَاءَ أَوْ إِنَّ أَهْلَ الكَلَامِ عَلَيْهِ مَا الْفَوْا فِي خَبَرِ الوَاحِدِ، وقَالُوا: لَا يُمْكِنُ أَنْ يُفِيدَ العِلْمَ، قُلْنَا: لَا يُمِثْنَا نُحَالَفَتُهُمْ، إِنَّهَا فَعَلْ مَنْ الْمُؤُولُ إِلَى إِجْمَاعٍ أَهْلِ الحَدِيثِ. وعَلَى هَذَا فَقِسْ.

[٢] لوْ جَاءَ وَاحِدٌ مَثَلًا مِنْ أَهْلِ النَّحْوِ، وَقَالَ: أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ، فَنَقُولُ لَهُ: مَا هَذَا عُشُّكِ فَادْرُجِي. قُلْ: أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى رَفْعِ الفَاعِلِ ونَصْبِ المَّفْعُولِ بِهِ، نَقُولُ: نَعَمْ، سَمْعًا وطَاعَةً؛ ولهَذَا يَقُولُ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: لكنْ هَذَا يُنتَفَعُ بِهِ كَثِيرًا مِنْ عِلْمِ أَحْوَالِ النَّاقِلِينَ. هَلِ النَّاقِلُ لِهَذَا الكَلَامِ مِنَ الفُقَهَاءِ أَمْ مِنَ الأُصُولِيِّينَ أَمْ مِنَ النَّحْوِيِّينَ؟

وفي مِثْلِ هَذَا يُنتَفَعُ بِرِوَايَةِ المَجْهُولِ والسَّيِّ الجِفْظِ، وبالحَدِيثِ المُرْسَلِ، ونَحْوِ ذلكَ؛ ولهَذَا كَانَ أَهْلُ العِلْمِ يَكْتُبُونَ مِثْلَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ ويَقُولُونَ: إنَّهُ يَصْلُحُ للشَّوَاهِدِ والاعْتِبَارِ مَا لا يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ، قَالَ أَحْمَدُ: «قَدْ أَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجُلِ لِأَعْتَبِرَهُ» للشَّوَاهِدِ والاعْتِبَارِ مَا لا يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ، قَالَ أَحْمَدُ: «قَدْ أَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجُلِ لِأَعْتَبِرَهُ» وَمَثَلَ ذَلِكَ بعَبْدِ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ، قاضِي مِصْرَ، فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ حَدِيثًا ومِنْ خِيَارِ ومَثَلَ ذَلِكَ بعَبْدِ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ، قاضِي مِصْرَ، فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ حَدِيثًا ومِنْ خِيَارِ النَّاسِ، ولكنْ بِسَبَبِ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ وقَعَ فِي حَدِيثِهِ المُتَأْخِرِ غَلَطٌ، فَصارَ يُعْتَبَرُ بِذَلِكَ ويُسْتَشْهَدُ بِهِ اللهَ إِللهَ اللهِ إِلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وقَعَ فِي حَدِيثِهِ اللهَاتِّ عَلَامٌ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ

وكَثِيرًا مَا يَقْتَرِنُ هُوَ واللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، واللَّيْثُ حُجَّةٌ ثَبَتٌ إِمَامٌ [1].

[1] ولهذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ رَحِمَهُ اللهَ يُكْثِرُ الإمامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهَ مِنَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ فِي اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ قَبْلَ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ كَانَ كُشْنَدِ كَثِيرًا جِدًّا، لكنْ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ قَبْلَ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ كَانَ حُجَّةً، ومَنْ عُلِمَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ مَشْكُوكًا فِيهِ وغَيْرَ مَوْثُوقٍ بهِ ؛ لِأَنَّهُ رَحَمَهُ اللهَ اخْتَلَفَتْ حَالُهُ بَعْدَ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ، وإذَا شَكَكْنَا هَلْ هُوَ مِنَّ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ؛ فإنَّنَا اخْتَرَاقِ كُتُبِهِ، وإذَا شَكَكْنَا هَلْ هُوَ مِنَّ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ؛ فإنَّنَا وَشَكَكْنَا هَلْ هُوَ مِنَّ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ؛ فإنَّنَا وَشَكَكُنَا هَلْ هُوَ مِنَّ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ؛ فإنَّنَا وَقَلْ فِيهِ بدُونِ أَنْ نُرَجِّحَ، لكنِ القِسْمُ الثَّانِي نُرَجِّحُ أَنَّهُ خَطَأٌ.

[٢] ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الإمامَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: «قَدْ أَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجُلِ لِأَعْتَبِرَهُ» ولَيْسَ مَعْنَى لِأَعْتَبِرَهُ: أَحْتَجَّ بِهِ، لكنِ المَعْنَى أَنَّنِي أَطْلُبُ لَهُ شَوَاهِدَ ومُتَابَعَاتٍ؛ ولهَذَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي النَّخْبَةِ: «وَتَتَبُّعُ الطُّرُقِ لِذَلِكَ يُسَمَّى الاعْتِبَارَ»(١) الشَّاهِدُ هُوَ الاعْتِبَارُ، فهُنَا شَاهِدٌ ومُتَابِعٌ، فالشَّاهِدُ أَنْ يَأْتِي حَدِيثٌ مُسْتَقِلٌّ بِغَيْرِ هَذَا السَّنَدِ يَكُونُ شَاهِدًا للحَدِيثِ الَّذِي نَحْنُ نَطْلُبُ لَهُ مَا يُؤَيِّدُهُ.

والْتَابَعَاتُ تَكُونُ فِي السَّنَدِ، بِمَعْنَى أَنَّ الرَّاوِيَ يَجِدُ مُتَابِعًا لَـهُ فِي الحَدِيثِ عَنْ هَـذَا

<sup>(</sup>١) نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص:٢٧٦).

وكَمَا أَنَّهُمْ يَسْتَشْهِدُونَ وَيَعْتَبِرُونَ بِحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ سُوءُ حِفْظٍ، فإنَّهُمْ أيضًا يُضَعِّفُونَ مِنْ حَدِيثِ الثَّقَةِ الصَّدُوقِ الضَّابِطِ أَشْيَاءَ تَبَيَّنَ لَهُمْ غَلَطُهُ فِيهَا بأُمُورٍ يَضَعِّفُونَ مِنْ أَشْرَفِ عُلُومِهِمْ، بِحَيْثُ يَسْتَدِلُّونَ بِهَا، ويُسَمُّونَ هَذَا: (عِلْمَ عِلَلِ الحَدِيثِ) وهُوَ مِنْ أَشْرَفِ عُلُومِهِمْ، بِحَيْثُ يَكُونُ الحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ ثِقَةٌ ضَابِطٌ وغَلِطَ فِيهِ، وَعُرِفَ غَلَطُهُ فِيهِ، إمَّا بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ ؛ يَكُونُ الحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ ثِقَةٌ ضَابِطٌ وغَلِطَ فِيهِ، وَعُرِفَ غَلَطُهُ فِيهِ، إمَّا بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ ؛ كَمَا عَرَفُوا أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهٍ تَزَوَّجَ مَيْمُونَة وهُو حَلَالُ (١) وأَنَّهُ صَلَّى فِي البَيْتِ رَكْعَتَيْنِ (٢) وَجَعَلُوا رِوَايَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحِيَالِشَعَنْهَ الْتَزَوُّجِهَا وهُوَ حُلالُ (١) وأَنَّهُ صَلَّى فِي البَيْتِ رَكْعَتَيْنِ (٢) وَجَعَلُوا رِوَايَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحِيَالِشَعَنْهَ الْتِزَوُّجِهَا وهُوَ مُحْرِمٌ (١) ولِكَوْنِهِ لَمْ يُصَلِّ (١) ......

الرَّجُلِ الثَّقَةِ، فَلَوْ رَوَى إِنْسَانٌ غَيْرُ ثِقَةٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَثَلًا، والزُّهْرِيُّ ثِقَةٍ، وَوَايَتِهِ عَنِ النُّهْرِيِّ، عَثْلًا، والزُّهْرِيِّ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، غَيْرُ ثِقَةٍ، فَنَحْتَاجُ أَنْ نَرَى أَحَدًا تَابَعَ هَذَا الرَّاوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَيْرِ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ فَإِذَا وَجَدْنَا مُتَابِعًا قَوِيَ الحَدِيثُ، أَوْ مَثَلًا نَجِدُ حَدِيثًا آخَرَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ غَيْرِ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ فَإِذَا وَجَدْنَا مُتَابِعً أَوْ شَاهِدٍ يَشْهَدُ لِهَذَا الحَدِيثِ، فَيُسَمَّى هَذَا شَاهِدًا، وتَتَبَّعُنَا للطُّرُقِ لِأَجْلِ وُجُودِ مُتَابِعٍ أَوْ شَاهِدٍ يُسَمَّى الاعْتِبَارَ، وهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الإمامِ أَحْمَدَ: «لِأَعْتَبِرَهُ» أَيْ: لِأَجْلِ أَنْ أَنْظُرَ هَلْ لَهُ مَنْ يُتَابِعُهُ، أَوْ لَهُ حَدِيثٌ شَاهِدٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، رقم (١٤١١)، من حديث ميمونة رَضِّالَتُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلَّى ﴾، رقم (٣٩٧)، من حديث ابن عمر رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب تزويج المحرم، رقم (١٨٣٧)، ومسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، رقم (١٤١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: ﴿وَالَّغِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمُ مُصَلَّى ﴾، رقم (٣٩٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، رقم (١٣٣١)، من حديث ابن عباس رَخِوَلِيَهُ عَنْهُا.

عِمَّا وَقَعَ فِيهِ الغَلَطُ، وكَذَلِكَ أَنَّهُ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ (١) وعَلِمُوا أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ رَجَالِلَهُ عَنْهَا: إِنَّهُ اعْتَمَرَ فِي رَجَبِ(٢) مِمَّا وَقَعَ فِيهِ الغَلَطُ [١].

وعَلِمُوا أَنَّهُ تَمَتَّعَ وهُوَ آمِنٌ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، وأَنَّ قَوْلَ عُثْمَانَ لِعَلِيٍّ: كُنَّا يَوْمَئِذٍ خَائِفِينَ<sup>(٣)</sup> مِمَّا وَقَعَ فِيهِ الغَلَطُ [٢].

[١] فَمَعَ أَنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ ثِقَاتٌ لكنِ الغَلَطُ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ، وعَلَى هَذَا فالنَّبِيُّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا وهُو حَلَالٌ؛ لأَثْبَا هِيَ بِنَفْسِهَا قَالَتْ: إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا وهُو حَلَالٌ، وَخَلَالُ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو رَافِعٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ وهُو السَّفِيرُ بَيْنَهُمَا: إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا وهُو حَلالٌ (')، وأمَّا صَلاتُهُ وكذَلِكَ قَالَ أَبُو رَافِعٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ وهُو السَّفِيرُ بَيْنَهُمَا: إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا وهُو حَلالٌ (')، وأمَّا صَلاتُهُ فِي البَيْتِ -يَعْنِي: فِي الكَعْبَةِ - فَهَذَا لَا شَكَّ فِيهِ ثَابِتٌ، ونَفْيُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ نَفَى عِلْمَهُ بِهِ.

وأمَّا رِوَايَةُ أَنَّهُ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فَهُو ثَابِتُ أَيضًا. فالنَّبِيُّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. العُمْرَةُ الأُولَى: عُمْرَةُ الحُدَيْبِيةِ، والثَّانِيَةُ عُمْرَةُ القَضَاءِ، والثَّالِثَةُ عُمْرَةُ الجِعْرَانَةِ، والرَّابِعَةُ: العُمْرَةُ الأُولَى: عُمْرَةُ الجِعْرَانَةِ، والرَّابِعَةُ: العُمْرَةُ الْآتِي كَانَتْ مَعَ حَجِّهِ، فَإِنَّهُ كَانَ قَارِنًا، فهذِهِ أَرْبَعُ عُمَرٍ، ولَمْ يَعْتَمِرِ النَّبِيُّ ﷺ سِوَاهَا أَبَدًا، فقوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضَيَّكَ عَنْهُا: إنَّهُ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ. هَذَا عِمَّا وَهِمَ فِيهِ رَضَالِكُ عَنْهُ.

[٢] عُثْمَانُ رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ لَا يَرَى التَّمَتُّعَ، ويَقُولُ: إِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ تَمَتَّعَ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، رقم (٤١٤٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان عدد عمر النبي ﷺ وزمانهن، رقم (١٢٥٣)، من حديث أنس رَمَحَالِلَهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العمرة، باب كم اعتمر النبي ﷺ، رقم (١٧٧٥، ١٧٧٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان عدد عمر النبي ﷺ وزمانهن، رقم (١٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب جواز التمتع، رقم (١٢٢٣).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٢)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، رقم
 (٨٤١).

وأنَّ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ البُخَارِيِّ «إِنَّ النَّارَ لَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يُنْشِئَ اللهُ لَهَا خَلْقًا آخَرَ» (١) مِمَّا وَقَعَ فِيهِ الغَلَطُ، ولَيْسَ فِيهِ خَوْفٌ [١].

والنَّاسُ فِي هَذَا البابِ طَرَفَانِ: طَرَفٌ مِنْ أَهْلِ الكَلَامِ ونَحْوِهِمْ مِمَّنْ هُو بَعِيدٌ عَنْ مَعْرِفَةِ الحَدِيثِ وأَهْلِهِ، لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الصَّحِيحِ والضَّعِيفِ، فيشُكُّ فِي صِحَّةِ أَحَادِيثَ عَنْ مَعْرِفَةِ الحَدِيثِ وأَهْلِهِ، لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الصَّحِيحِ والضَّعِيفِ، فيشُكُّ فِي صِحَّةِ أَحَادِيثَ أَوْ فِي الفَطْعِ بِهَا مَعَ كَوْنِهَا مَعْلُومَةً مَقْطُوعًا بِهَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بهِ. وطَرَفٌ مِمَّنْ يَدَّعِي التَّبَاعَ الحَدِيثِ والعِلْمَ بِهِ،

لأنَّهُ كَانَ خَائِفًا، ولكنْ هَذَا لَيْسَ بِصَوَابٍ، فإنَّ الرَّسُولَ كَانَ تَمَتَّعَ وهُوَ آمَنُ مَا يَكُونُ
 ولَيْسَ فِيهِ خَوْفٌ.

[1] هذَا أيضًا عِمَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ عَلَطٌ، وهُو أَنَّ النَّارَ يَبْقَى فِيهَا فَضْلُ عَمَّنْ دَخَلَهَا، فَهُذَا لَيْسَ بِصَوَابٍ، بَلِ النَّارُ لَا تَزَالُ يُوضَعُ فِيهَا فَيُنْشِئُ اللهُ لَهَا أَقْوَامًا فَيُدْخِلُهُمُ النَّارَ، فَهَذَا لَيْسَ بِصَوَابٍ، بَلِ النَّارُ لَا تَزَالُ يُوضَعُ فِيهَا وَهِي تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ اللهُ عَلَيْهَا رِجْلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَيَنْزُوِي بَعْضُهَا إِلَى وَهِي تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ اللهُ عَلَيْهَا رِجْلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَيَنْزُوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضُ وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ اللهُ عَلَيْهَا رِجْلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَيَنْزُوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وتَقُولُ: قَطْ قَطْ ثَطْ أَنَّ النَّارَ لَوْ أُنْشِئَ لَهَا أَقُوامٌ لإحْرَاقِهِمْ بِهَا لكانَ ذَلِكَ مُنَافِيًا للعَدْلِ وَالرَّحْمَةِ، فَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بصَوَابٍ، حَتَّى وإنْ وَرَدَ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ، وَقَوْلُ هَذَا الرَّاوِي فِيهِ وَهُمْ، والطَّرِيقُ الأَخَرُ أَصَحُّ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴾ رقم (٧٤٤٩)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ بلفظ: ﴿وإِنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها…».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿وَنَقُولُ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴾، رقم (٤٨٥٠)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب النار يدخلها الجبارون...، رقم (٢٨٤٦)، من حديث أبي هريرة رَضَالِيَّكُ عَنْهُ.

كُلَّمَا وَجَدَ لَفْظًا فِي حَدِيثٍ قَدْ رَوَاهُ ثِقَةٌ أَوْ رَأَى حَدِيثًا بِإِسْنَادٍ ظاهِرُهُ الصِّحَّةُ يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ مَا جَزَمَ أَهْلُ العِلْمِ بِصِحَّتِهِ [1].

حتَّى إِذَا عَارَضَ الصَّحِيحَ المَعْرُوفَ أَخَذَ يَتَكَلَّفُ لَـهُ التَّأْوِيلَاتِ البَـارِدَةِ، أَوْ يَجْعَلُهُ دَلِيلًا لَهُ فِي مَسَائِلِ العِلْمِ، مَعَ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ بالحَدِيثِ يَعْرِفُونَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا غَلَطٌ.

وكَمَا أَنَّ عَلَى الحَدِيثِ أَدِلَّةً يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهُ صِدْقٌ، وقَدْ يُقْطَعُ بِذَلِكَ، فعَلَيْهِ أَدِلَّةٌ يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهُ كَذِبٌ، ويُقْطَعُ بِذَلِكَ،

[١] وهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّيْخُ أَخِيرًا، وحَكَمَ بِأَنَّهُ طَرَفٌ، يَقَعُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ اليَوْمَ، فَتَجِدُهُمْ يَعْتَمِدُونَ عَلَى ظَاهِرِ الإسْنَادِ، ويُصَحِّحُونَ الحَدِيثَ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِهِ، وَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الأَحادِيثِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي تُعْتَبَرُ فِي السُّنَّةِ كَالجِبَالِ، وهَذِهِ المَسْأَلَةُ دَائِمًا وَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الأَحادِيثِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي تُعْتَبَرُ فِي السُّنَةِ كَالجِبَالِ، وهَذِهِ المُسَلَّلَةُ دَائِمًا أَحَذَّرُ مِنْهَا، وأَقُولُ: إِنَّ مِثْلَ هَذِهِ الأحادِيثِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي الكُتُبِ المَعْرُوفَةِ المُتَلَقَّاةِ عَنْ أَحَذَّرُ مِنْهَا، وأَقُولُ: إِنَّ مِثْلَ هَذِهِ الأحادِيثِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي الكُتُبِ المَعْرُوفَةِ المُتَلَقَّاةِ عَنْ أَهْلِ العِلْمِ إِذَا وَرَدَتْ ولوْ بِسَنَدٍ ظَاهِرِ الصِّحَّةِ وَهِيَ تُعارِضُ الأحادِيثَ الوَاضِحَةَ البَيِّنَةَ الْمَالِقُ الوَاضِحَةَ البَيِّنَةَ المُتَلِقَاةَ بِالقَبُولِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي للإنْسَانِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَيْهَا، فَكَمَا أَنَّنَا لَا نَعْتَمِدُ عَلَى ظَاهِرِ المُسْتَادِ -لَا تَصْحِيحًا وَلَا تَضْعِيفًا -فإنَّهُ يَجِبُ أَنْ نُحِيلَ هَذِهِ المَسَائِلَ إِلَى القَوَاعِدِ العَامَّةِ الشَّرِيعَةِ والأحادِيثِ الَّتِي تُعْتَبَرُ جِبَالًا رَاسِيَةً.

فَيَيْنَ الشَّيْخُ رَحَمُهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَـدْ يَكُـونُ السَّنَدُ صَحِيحًا والمَّتْنُ غَيْرَ صَحِيحٍ، كَمَا سَبَقَ مِنْ ذِكْرِ الأَوْهَامِ، كَذَلِكَ بَعْضُ النَّاسِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ عِلْمَ الحَدِيثِ، وأَنَّهُمْ أَهْلُهُ ورِجَالُهُ تَجِدُهُمْ يَعْتَمِدُونَ عَلَى حَدِيثٍ ظَاهِرُهُ أَنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ، وظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ، فيَجْعَلُونَهُ مُعَارِضًا للأَحادِيثِ المُتَلَقَّاةِ بالقَبُولِ المُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهَا. مِثْلَ مَا يُقْطَعُ بِكَذِبِ مَا يَرْوِيهِ الوَضَّاعُونَ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ والغُلُوِّ فِي الفَضَائِلِ، مِثْلِ حَدِيثِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وأَمْثَالِهِ مِمَّا فِيهِ أَنَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَأْجُرِ كَذَا وكَذَا نَبِيًّا، وَفِي التَّفْسِيرِ مِنْ هَذِهِ المَّوْضُوعَاتِ قِطْعَةٌ كَبِيرَةٌ، مِثْلُ الحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ التَّعْلَبِيُّ نَبِيًّا، وَفِي التَّفْسِيرِ مِنْ هَذِهِ المَوْضُوعَاتِ قِطْعَةٌ كَبِيرَةٌ، مِثْلُ الحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ التَّعْلَبِيُّ وَالوَاحِدِيُّ والزَّخْشَرِيُّ فِي فَضَائِلِ سُورِ القُرْآنِ سُورَةً سُورَةً فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقِ وَالوَاحِدِيُّ والزَّخْشَرِيُّ فِي فَضَائِلِ سُورِ القُرْآنِ سُورَةً سُورَةً فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ.

والثَّعْلَبِيُّ هُوَ فِي نَفْسِهِ كَانَ فِيهِ خَيْرٌ ودِينٌ، ولكنَّهُ كَانَ حَاطِبَ لَيْلِ<sup>[1]</sup>، يَنْقُـلُ مَا وَجَدَ فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ مِنْ صَحِيحِ وضَعِيفٍ ومَوْضُوعِ.

والوَاحِدِيُّ صَاحِبُهُ كَانَ أَبْصَرَ مِنْهُ بالعَرَبِيَّةِ لكنْ هُوَ أَبْعَدُ عَنِ السَّلامَةِ واتِّبَاعِ السَّلَفِ.

والبَغَوِيُّ تَفْسِيرُهُ مُخْتَصَرٌ مِنَ الثَّعْلَبِيِّ، لكنَّهُ صَانَ تَفْسِيرَهُ عَنِ الأَحَادِيثِ المَوْضُوعَةِ والآراءِ المُبْتَدَعَةِ. والمَوْضُوعَاتُ فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ كَثِيرَةٌ [٢].

[١] حَاطِبُ اللَّيْلِ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الرَّطْبِ واليَابِسِ، وبَيْنَ الحَطَبِ والحَيَّةِ وغَيْرِهَا، فَيَلْتَقِطُ مَا يَجِدُهُ.

[۲] هَذَا تَقْوِيمٌ مِنْ شَيْخِ الإسْلَامِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لهذِهِ الكُتُبِ، فتكَلَّمَ عَنِ الثَّعْلَبِيِّ والوَاحِدِيِّ والبَغَوِيِّ. ومُقْتَضَى كَلامِهِ أَنَّ تَفْسِيرَ البَغَوِيِّ أَحْسَنُ هَذِهِ التَّفاسِيرِ.

وإذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ: هَلْ سِيَاقُ الإسْنَادِ قَبْلَ الحَدِيثِ المَوْضُوعِ يُبَرِّرُ الإثْيَانَ بِهِ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ؟ فَأَقُولُ: هَذَا وإنْ كَانَتْ تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ بِهِ لكنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ بالمَوْضُوعاتِ، هَذَا فِي المَوْضُوعِ، أَمَّا الضَّعِيفُ فَأَهْوَنُ.

إِذًا: فَالْمُوْضُوعُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْتَى بِهِ.

ومِنْهَا الأَحَادِيثُ الكَثِيرَةُ الصَّرِيحَةُ فِي الجَهْرِ بالبَسْمَلَةِ (١) وحَدِيثُ عَلِيٍّ الطَّوِيلُ فِي تَصَدُّقِهِ بِخَاتَمِهِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ (١)[١].

[1] تَكَلَّمَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى حَدِيثِ عَلِيِّ الطَّوِيلِ، وهَذَا الحَدِيثُ رُوِيَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ، أَخْرَجَهَا الطَّبَرِيُّ وغَيْرُهُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا طُرُقٍ، أَخْرَجَهَا الطَّبَرِيُّ وغَيْرُهُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا النَّذِينَ يُقِيمُونَ الضَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾ [المائدة:٥٥] وفَحْوَاهَا أَنَّ عَلِيًّا رَضَالِيَّكُ عَنْهُ مَرَّ بِهِ سَائِلٌ فِي حَالٍ رُكُوعِهِ، فأَعْطَاهُ خَاتَمَهُ فَنَزَلَتِ الآيةُ.

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ: ولَيْسَ يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا بِالكُلِّيَّةِ؛ لِضَعْفِ أَسَانِيدِهَا وَجَهَالَةِ رِجَالِهَا<sup>(۱)</sup>، وعَلَّقَ المَرْحُومُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِرٍ عَلَى هَذِهِ الآثارِ الَّتِي أَخْرَجَهَا الطَّبَرِيُّ بِقَوْلِهِ: «وهَذِهِ الآثَارُ جَمِيعًا لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ فِي الدِّينِ»<sup>(1)</sup>.

وشَيْخُ الإسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ، والمَوْضُوعُ هُوَ المَكْذُوبُ عَلَى الرَّسُولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>۱) كحديث ابن عباس رَسَوَالِلَهُ عَنْهَا قال: كان النبي ﷺ يفتتح صلاته بـ «بسم الله الرحمن الرحيم»، أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب من رأى الجهر بـ «بسم الله الرحمن الرحيم»، رقم (٢٤٥)، وقال: «وليس إسناده بذاك»، والحاكم (١/ ٢٠٨) وصححه.

وحديث أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنهُ لها قرأ وجهر بـ ﴿ بِنـــــ اللّهِ الرَّحَقِ الرَّحَقِ الرَّحَقِ الرَّحَقِ الرّعَقِ الرّعَقِي الرّعَقِي الرّعَقِي الرّعَقِي الرّعَقِي الرّعَقِي المّع الله الله عَلَيْهُ الْحرجه النسائي: كتاب الافتتاح، باب قراءة ﴿ بِنـــــ اللّهَ الرّحَقِي ﴾، رقم (٩٠٥)، وابن حبان في صحيحه رقم (١٩٩١)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٩٩١)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٣٢)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٥٨/).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٨/ ٥٣٠، ٥٣١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١١٦٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٣/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر (١٠/٤٢٦).

ومِثْلُ مَا رُوِيَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد:٧] أَنَّهُ عَلَى ﴿وَتَعِيَهَآ أَذُنُّ وَعِيَةً﴾ [الحاقة:١٢] أُذُنُكَ يا عَلِيُّ [١].

ومِثْلُ هَذَا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ مَرْدَوَيْهِ، وأَبُو نُعَيْمٍ، وغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنَّمَا آلَتَ مُنذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد:٧] وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنَّمَا آلَتُ مُنذِرُ وأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى مَنْكِبِ عَلِيٍّ فَقَالَ: ﴿أَنْتَ الهَادِي يَا عَلِيٌّ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ بَعْدِي ﴾ (١) قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وهَذَا الحَدِيثُ فِيهِ نَكَارَةٌ شَدِيدَةٌ (٢).

- 0 - 0 -

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٣ / ٤٤٢ -٤٤٣)، وانظر الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٤/ ٤٣٤).

## فَصْلٌ فَصْلٌ في النَّوْعِ الثَّانِي الجِلَافُ الوَاقِعُ فِي التَّفْسِيرِ مِنْ جِهَةِ الاسْتِدْلَالِ • • • • •

وأمَّا النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ سَبَبِي الاخْتِلَافِ وهُو مَا يُعْلَمُ بالاسْتِدْلَالِ لَا بالنَّقْلِ، فَهَذَا أَكْثَرُ مَا فِيهِ الحَطَأُ مِنْ جِهَتَيْنِ حَدَثَتَا بَعْدَ تَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ وتَابِعِيهِمْ فِهَذَا أَكْثَرُ مَا فِيهِ الحَطَأُ مِنْ جِهَتَيْنِ حَدَثَتَا بَعْدَ تَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ وتَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ، فإنَّ التَّفَاسِيرَ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَلَامُ هَوُلاءِ صِرْفًا لَا يَكَادُ يُوجَدُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ هَاتَيْنِ الجِهَتَيْنِ، مِثْلُ تَفْسِيرِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (١) ووَكِيعٍ (٢) وعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ (١) وعَبْدِ الرَّحْمَنِ الجَهَتَيْنِ، مِثْلُ تَفْسِيرِ الإمامِ أَحْمَدَ، وإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وبَقِيِّ بْنِ خُلْدٍ، ابْنِ أَبِي مَثْلُ تَفْسِيرِ الإمامِ أَحْمَدَ، وإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وبَقِيِّ بْنِ خُلْدٍ، وأَبِي بَكْرِ بْنِ النَّذِرِ، وسُفْيَانَ بْنِ عُيئَنَةَ، وسُنيَّدٍ، وابْنِ جَرِيرٍ، وابْنِ أَبِي حَاتِم، وأَبِي مَرْدَويْهِ. وبُقِي بَنِ مَاجَهُ، وابْنِ مَرْدَوَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق بن همَّام بن نافع الجِمْيري الصنعاني، أحد الأئمة الأعلام الحفاظ، أخذ عن ابن جُريج وهشام بن حسان وثور بن يزيد ومعمر ومالك، ورحل إليه أئمة المسلمين وثقاتهم وأخذوا عنه، قال الإمام أحمد: لم أسمع منه شيئًا، لكنه رجل يعجبه أخبار الناس. ولد سنة ٢٦١هـ. وتوفي سنة ٢١١هـ.

<sup>(</sup>٢) وكيع بن الجرَّاح بن مَليح الرَّقاشي الكوفي، أحد الأئمة الأعلام، أخذ عن هشام بن عروة وابن عون وشعبة، وهو من شيوخ الإمام أحمد وطبقته، قال أحمد: ما رأيت مثله في العلم والحفظ والإتقان مع خشوع وورع. توفي سنة ١٩٦هـ.

<sup>(</sup>٣) عبد بن حميد بن نصر الكسي، أخذ عن علي بن عاصم ومحمد بن بشر وعبد الرزاق والنضر بن شُمَيل، وأخذ عنه مسلم والترمذي، قال ابن حجر في التقريب: ثقة حافظ. توفي سنة ٢٤٩هـ.

أَحَدُهُمَا: قَوْمٌ اعْتَقَدُوا مَعَانِيَ، ثُمَّ أَرَادُوا حَمْلَ أَلْفَاظِ القُرْآنِ عَلَيْهَا[1].

والثَّانِي: قَوْمٌ فَسَّرُوا القُرْآنَ بِمُجَرَّدِ مَا يُسَوِّغُ أَنْ يُرِيدَهُ بِكَلامِهِ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاطِقِينَ بِلُغَةِ العَرَبِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ بِالقُرْآنِ والْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ والْمُخَاطَبِ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ بِالقُرْآنِ والْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ والْمُخَاطَبِ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ بِالقُرْآنِ والْمُنزَّلِ عَلَيْهِ والْمُخَاطَبِ إِلَى الْمُتَكِلِّمِ بِالقُرْآنِ والْمُنزَّلِ عَلَيْهِ والْمُخَاطَبِ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ بِالقُرْآنِ والْمُنزَّلِ عَلَيْهِ والْمُخَاطَبِ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ بِالقُرْآنِ والْمُنزَّلِ عَلَيْهِ والْمُخَاطَبِ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ بِالقُرْآنِ والْمُنزَّلِ عَلَيْهِ والْمُخَاطِبِ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ إِللْهُ وَالْمُؤْلِقِينَ بِلُعُمِ

[1] إذًا: القِسْمُ الأَوَّلُ: وهُمُ الَّذِينَ اعْتَقَدُوا شَيْئًا فَأَرَادُوا أَنْ يَحْمِلُوا مَعَانِيَ الكَلَامِ عَلَيْهِ، وهَذَا كَهَا يَكُونُ فِي العَقَائِدِ والأُمُورِ العِلْمِيَّةِ يَكُونُ كَذَلِكَ فِي الأَحْكَامِ والأُمُورِ العَمَلِيَّةِ، عَمَدُ الرَّجُلَ يَعْتَنِقُ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا، ثُمَّ يُحَاوِلُ أَنْ يَصْرِفَ مَعَانِيَ النُّصُوصِ إِلَى ذَلِكَ المَعْنَى المُعَيَّنِ النَّصُوصِ إِلَى ذَلِكَ المَعْنَى المُعَيَّنِ اللَّهِ عَنَنِقُهُ، سَوَاءً فِي أَسْهَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ، أَوْ فِي التَّوْحِيدِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

فَمَثَلًا: يَقُولُ: أَنَا أُجِيزُ التَّوسُّلَ حَتَّى بِالجِنِّ وِالشَّيَاطِينِ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَابَتَعُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة:٣٥] فأَتُوسَّلُ بكُلِّ شَيْءٍ، وكَذَلِكَ النَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللهِ عَنَّوجَلَّ، ويَقُولُ: لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى \* ﴾ [الشوري: ١١] أيضًا يُنْكِرُ صِفَاتِ اللهِ عَنَّوجَلَّ، ويَقُولُ: لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى \* ﴾ [الشوري: ١١] وأنا إِذَا أَثْبَتُ الصِّفَةَ مَثَلْتُ، يَكُونُ مُعْتَقِدًا هَذَا الاعْتِقَادَ، ثُمَّ يَعْمِلُ القُرْآنَ عَلَى ذلكَ.

[٢] القِسْمُ الثَّانِي: لَيْسَ عِنْدَهُ اعْتِقَادٌ سابِقٌ، لكنَّهُ يُفَسِّرُ القُرْآنَ بِحَسَبِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ اللهُ، وعَنِ الْمُنَّالِ عَلَيْهِ وَهُوَ الرَّسُولُ ﷺ وعَنِ اللَّفُظُ، بقَطْعِ النَّطْرِ عَنِ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ وهُوَ اللهُ، وعَنِ الْمُنَّالِ عَلَيْهِ وهُوَ الرَّسُولُ ﷺ وعَنِ اللَّخَاطَبِ بِهِ وهُمُ المُرْسَلُ إِلَيْهِمْ، يَنْظُرُ إِلَى الكَلَامِ مِنْ حَيْثُ هُو كَلَامٌ فقطْ، وهَذَا أيضًا المُخَاطَبِ بِهِ وهُمُ المُرْسَلُ إِلَيْهِمْ، يَنْظُرُ إِلَى الكَلَامَ يَخْتَلِفُ مَعْنَاهُ بِحَسَبِ المُتكلِّمِ بِهِ، وبِحَسَبِ المُتكلِّمِ بِهِ، وبِحَسَبِ المُخَاطَبِ بِهِ أيضًا.

فَمَثَلًا: لَوْ جَاءَتْكَ كَلِمَةٌ نَابِيَةٌ مِنْ شَخْصٍ مُحْتَرَمٍ، وجَاءَتْكَ مِثْلُ هَذِهِ الكَلِمَةِ مِنْ شَخْصٍ سَاقِطٍ فَإِنَّ كَلِمَةَ الأَوَّلِ أَشَدُّ تَأْثِيرًا؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ الْمُحْتَرَمِ لَهَا وَزْنٌ، فَإِذَا وَصَفَنِي فالأوَّلُونَ رَاعَوُا المَعْنَى الَّذِي رَأَوْهُ مَنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى مَا تَسْتَحِقُّهُ أَلْفَاظُ القُرْآنِ مِنَ الدَّلالَةِ والبَيانِ، والآخِرُونَ رَاعَوْا مُجُرَّدَ اللَّفْظِ، ومَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُرِيدَ بِهِ العَرَبِيُّ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى مَا يَصْلُحُ للمُتَكَلِّمِ بِهِ، وسِيَاقِ الكَلامِ، ثُمَّ هَوُلاءِ كثيرًا مَا يَعْلَطُونَ فِي اخْتِهَالِ اللَّفْظِ لِذَلِكَ المَعْنَى فِي اللَّغَةِ، كَمَا يَعْلَطُ فِي ذَلِكَ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ، كَمَا أَنَّ الأُوَّلِينَ الْمَثِيرًا مَا يَعْلَطُ فِي ذَلِكَ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ، كَمَا أَنَّ الأُولِينَ كَثِيرًا مَا يَعْلَطُ فِي ذَلِكَ اللَّذِينَ قَبْلَهُمْ، كَمَا يَعْلَطُ فِي ذَلِكَ اللَّذِينَ قَبْلَهُمْ، كَمَا أَنَّ الأُولِينَ كَثِيرًا مَا يَعْلَطُ فِي ذَلِكَ اللّذِي فَسَّرُوا بِهِ القُرْآنَ، كَمَا يَعْلَطُ فِي ذَلِكَ الآخِرُونَ،

بِعَيْبٍ مَثَلًا فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ حَطَّ مِنْ قَدْرِي، لكنْ إِذَا جَاءَ شَخْصٌ سَاقِطٌ يَسُبُّ كُلَّ أَحَدٍ وسَبَّنِي فلنْ يُهِمَّنِي كَثِيرًا، مَعَ أَنَّ الكَلِمَةَ واحِدَةٌ.

كَذَلِكَ أَيضًا، لَوْ أَنَّ وَاحِدًا تَكَلَّمَ مَعَ شَخْصٍ فَقَال: واللهِ هَذَا رُجَيْلٌ! -ورُجَيْلٌ تَصْغِيرٍ، صَارَتْ مَدْحًا لَهُ، ولكنْ لَوْ قَالَهَا لِرَجُلٍ عَاقِل كَبِيرٍ صَارَتْ ذَمَّا.

إذًا: فالكَلِمَةُ الوَاحِدَةُ تَجِدُهَا تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ المُخَاطَبِ بِهَا، حَتَّى إنَّ الكَلِمَةَ الَّتِي تُصَغَّرُ تَكُونُ أَحْيَانًا مَعْنَاهَا عَظِيمًا وَكَبِيرًا كَهَا قِيلَ<sup>(١)</sup>:

وَكُلُّ أُنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ خُو يُخِيَةٌ تَصْفَرُّ مِنْهَا الأَنَامِلُ

فَبَعْضُ النَّاسِ يَأْخُـذُ القُرْآنَ والحَدِيثَ ويُفَسِّرُهُ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ ذَلِكَ اللَّفْظُ الطَّاهِـرُ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ المُتَكَلِّمِ بِهِ والمُخَاطَبِ والمُنزَّلِ عَلَيْهِ وقَرَائِنِ الأَحْوَالِ، وهَذَا خَطَأٌ.

<sup>(</sup>۱) البيت للبيد، كما في ديوانه (ص: ۸٥)، وهو في الصحاح (۱/ ٤٢٠)، ولسان العرب (٣/ ١٤). ويروى: «دويهية» بدل «خويخة».

وإنْ كَانَ نَظَرُ الأوَّلِينَ إِلَى المَعْنَى أَسْبَقَ، وَنَظَرُ الآخِرِينَ إِلَى اللَّفْظِ أَسْبَقَ [1].

والأوَّلُونَ صِنْفَانِ، تَارَةً يُسْلِبُونَ لَفْظَ القُرْآنِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ وأُرِيدَ بِهِ، وتَارَةً يَحْمِلُونَهُ عَلَى مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ ولَمْ يُرَدْ بِهِ. وَفِي كِلَا الأَمْرَيْنِ قَدْ يَكُونُ مَا قَصَدُوا نَفْيَهُ أَوْ إِثْبَاتَهُ مِنَ المَعْنَى باطِلًا، فيَكُونُ خَطَوُّهُمْ فِي الدَّلِيلِ والمَدْلُولِ، وقَدْ يَكُونُ حَقًّا فَيْكُونُ خَطَوُّهُمْ فِي الدَّلِيلِ والمَدْلُولِ، وقَدْ يَكُونُ حَقًّا فَيَكُونُ خَطَوُّهُمْ فِي الدَّلِيلِ والمَدْلُولِ، وهَذَا كَمَا أَنَّهُ وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ فَإِنَّهُ وَقَعَ أَيضًا فِي تَفْسِيرِ الحَدِيثِ.

فالَّذِينَ أَخْطَأُوا فِي الدَّلِيلِ والمَدْلُولِ مِثْلُ طَوَائِفَ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ اعْتَقَدُوا مَذْهَبًا يُخَالِفُ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ الأُمَّةُ الوَسَطُ الَّذِينَ لَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى ضَلالَةٍ كَسَلَفِ الأُمَّةِ وأَئِمَّتِهَا.

[1] ولكنِ الواجِبُ عَلَى الإنسانِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى اللَّفْظِ ويَنْظُرَ إِلَى قَرَائِنِهِ المُحِيطَةِ بِهِ، مِنْ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ، والمُخاطَبِ، والمُنزَّلِ عَلَيْهِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وهَذَا شَيْءٌ مَعْرُوفٌ لِكُلِّ مِنْ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ، والمُخاطَبِ، والمُنزَّلِ عَلَيْهِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وهَذَا شَيْءٌ مَعْرُوفٌ لِكُلِّ أَحَدٍ؛ بَلْ إِنَّ الكَلَامَ يَخْتَلِفُ حَتَّى فِي نَبَرَاتِ المُتكَلِّمِ، فَلَوْ تَكَلَّمَ مَثَلًا بعُنْفٍ واحْمِرَارِ عَيْنٍ أَحَدٍ؛ بَلْ إِنَّ الكَلَامَ يَخْتَلِفُ حَتَّى فِي نَبَرَاتِ المُتكلِّمِ، فَلَوْ تَكلَّمَ مَثلًا بعُنْفٍ واحْمِرَارِ عَيْنٍ وانْتِشَارِ شَعَرٍ - فَلَيْسَ كَمَنْ تَكلَّمَ بَهُدُوءٍ، تَجِدُ الأَوَّلَ كَأَنَّمَا يَرْمِي بِشَرَدٍ، والنَّيْسَ كَذَلِكَ.

فالشَّيْخُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- هُنَا جَعَلَهُمْ عَلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ يَنْظُرُونَ إِلَى المَعْنَى لكنْ يُحَاوِلُونَ أَنْ يَجْعَلُوهُ عَلَى مَا يُرِيدُونَهُ هُمْ، وقِسْمٌ يَنْظُرُونَ إِلَى اللَّفْظِ فَقَطْ، لَيْسَ عِنْدَهُمُ اعْتِقَادٌ سَابِقٌ لكنْ يَنْظُرُونَ إِلَى جُرَّدِ اللَّفْظِ بقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الأَحْوَالِ والقَرَائِنِ. فَهَوُلَاءِ يَنْظُرُونَ إِلَى جُرَّدِ اللَّفْظِ بقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الأَحْوَالِ والقَرَائِنِ. فَهَوُلَاءِ يَنْظُرُونَ إِلَى اللَّفْظِ، ويُقْصَدُ بالأَوَّلِينَ الَّذِينَ عِنْدَهُمُ اعْتِقَادُ القِسْمِ الأَوَّلِينَ الَّذِينَ عِنْدَهُمُ اعْتِقَادُ القِسْمِ الأَوَّلِ.

وعَمَدُوا إِلَى القُرْآنِ فَتَأَوَّلُوهُ عَلَى آرَائِهِمْ، تَارَةً يَسْتَدِلُّونَ بآياتٍ عَلَى مَذْهَبِهِمْ وَلَا ذَلَالَةَ فِيهَا، وتـارَةً يَتَأَوَّلُونَ مَا يُخَالِفُ مَذْهَبَهُمْ بِـمَا يُحَرِّفُونَ بِـهِ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ [1].

[١] والفَرْقُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ أَنَّهُمْ تَارَةً يَسْتَدِلُّونَ بآياتٍ عَلَى مَذْهَبِهِمْ وَلَا دَلالَةَ فِيهَا، وتَارَةً يَتَأَوَّلُونَ مَا يُخالِفُ مَذْهَبَهُمْ، ويُحَرِّفُونَ الكَلَامَ عَنْ مَواضِعِهِ.

ونَضْرِبُ مَثَلًا لِذَلِكَ بِالْمُعَطِّلَةِ؛ حَيْثُ يَقُولُونَ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِ شَيْءٌ ﴾ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّنَا لَا نُثْبِتُ للهِ أَيَّ صِفَةٍ تَكُونُ للمَخْلُوقِ، ولَيْسَ صَحِيحًا أَنَّ الآيَةَ تَدُلُّ عَلَى مَا قَالُوا.

وتَارَةً يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ، فيَقُولُونَ: إنَّ المُرَادَ باليَدِ: القُدْرَةُ أَوِ النَّعْمَةُ. فهُمْ يُثْبِتُونَ هَذَا لكنْ يُحَرِّفُونَهُ، فتَارَةً يَصْرِفُونَهُ عَنْ مَعْنَاهُ.

ومِنْ هَذَا مَا وَقَعَ أَخِيرًا مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ فَسَّرُوا القُرْآنَ بِهَا يُسَمَّى بالإعْجَازِ العِلْمِيّ؛ حَيْثُ كَانُوا يُحَمِّلُونَ القُرْآنَ أَخْيَانًا مَا لَا يَتَحَمَّلُ، صَحِيحٌ أَنَّ لَهُمُ اسْتِنْبَاطَاتٍ جَيِّدَةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّ القُرْآنَ حَثَّ ومِنَ اللهِ عَنَّ يَعْتَمِدُونَ عَلَى وَنْفَعُ فِي دَعْوَةٍ غَيْرِ المُسْلِمِينَ إِلَى الإسْلَامِ عِمَّنْ يَعْتَمِدُونَ عَلَى الأَدِلَّةِ الحِسِّيَّةِ فِي تَصْحِيحٍ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لَكنَّهُمْ أَحْيَانًا يُحَمِّلُونَ القُرْآنَ مَا لَا يَتَحَمَّلُهُ، مِثْلُ قَوْلِهِمْ: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ يَمَعْشَرَ اللّهِ وَالْإِنِي إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِن مَا لَا يَتَحَمَّلُهُ، مِثْلُ قَوْلِهِمْ: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ يَمَعْشَرَ اللّهِ وَالْإِنِي إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِن أَقَطَارِ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا نَفُدُونَ إِلَا بِسُلْطَانِ ﴾ [الرحن: ٣٣] إِنَّ هَذَا يَعْنِي به الوصُولَ إِلَى الشَّمَونِ وَالْاللَمُونِ وَالسَّلْطَانُ وَالسَّلُطَانُ عَلَى اللّهَ مَو وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿لَا نَفُذُونَ إِلّا بِسُلْطَانُ وَالسَّلُطَانُ وَاللَّهُ اللهُ مُلْ الْعِلْمُ.

وهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ تَحْرِيفٌ، وأَنَّهُ حَرَامٌ أَنْ يُفَسَّرَ كَلَامُ اللهِ بهذَا؛ لِأَنَّ مَنْ تَدَبَّرَ الآيَةَ وَجَدَهَا تَتَحَدَّثُ عَنْ يَـوْمِ القِيَامَـةِ، والسِّيَاقُ كُلُّـهُ يَـدُلُّ عَلَى هذَا. ثُمَّ إِنَّهُ يَقُولُ: ﴿أَن تَنفُذُوا

ومِنْ هَؤُلَاءِ فِرَقُ الْحَوَارِجِ والرَّوَافِضِ والجَهْمِيَّةِ والمُعْتَزِلَةِ والقَدَرِيَّةِ والمُرْجِئَةِ وغَيْرِهِمْ. وهَذَا كالمُعْتَزِلَةِ مَثَلًا؛ فإنَّهُمْ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ كَلامًا وجِدَالًا اللهُ اللهُ عَنْرِهِمْ.

مِنْ أَقْطَادِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ ﴾ وهَؤُلَاءِ مَا نَفَذُوا مِنْ أَقْطَادِ السَّمَوَاتِ، بَلْ مَا وَصَلُوا
 إِلَى السَّمَاءِ، وأيضًا يَقُولُ: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَادِ وَنُحَاسٌ ﴾ [الرحمن:٣٥] وهَؤُلَاءِ لَمْ يُرْسَلْ عَلَيْهِمْ.

والحاصِلُ: أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَجَاوَزُ ويَغْلُو فِي إثْبَاتِ أَشْيَاءَ مِنَ القُرْآنِ مَا دَلَّ عَلَيْهَا القُرْآنُ، لكنْ يَقُولُ: هَذَا مَا قَالَهُ العُلَمَاءُ القُرْآنُ، لكنْ يَقُولُ: هَذَا مَا قَالَهُ العُلَمَاءُ القُرْآنُ، وهِنَا وَلاَ عَدْلاً، وهَذَا خَطَأٌ أَيضًا، فَإِذَا دَلَّ القُرْآنُ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ وَلا نَقْبَلُهُ. لَا صَرْفًا وَلا عَدْلاً، وهَذَا خَطَأٌ أَيضًا، فَإِذَا دَلَّ القُرْآنُ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ وَلا نَقْبَلُهُ وَأَنْ نُصَدِّقَ بِهِ إِذَا كَانَ اللَّفْظُ العِلْمُ الآنَ مِنْ دَقَائِقِ المَخْلُوقَاتِ، فَلا مَانِعَ مِنْ أَنْ نَقْبَلَهُ وَأَنْ نُصَدِّقَ بِهِ إِذَا كَانَ اللَّفْظُ يَعْتَمِلُهُ فَلا يُمْكِنُ أَنْ نَقْولَ بِهِ.

[١] فالخَوَارِجُ مَثَلًا يَأْخُذُونَ بِنُصُوصِ الوَعِيدِ ومَا ظَاهِرُهُ الكُفْرُ، فَيُكَفِّرُونَ الْمُسْلِمِينَ بالكَبَائِرِ.

والرَّافِضَةُ يُحَرِّفُونَ القُرْآنَ أيضًا، فيقُولُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ﴾ [الرحن: ١٩] المُرَادُ بِذَلِكَ عَلِيٌّ وفَاطِمَةُ، ويَقُولُونَ ﴿وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ﴾ [الإسراء: ٢٠] المُرَادُ بِهَا بَنُو أُمَيَّةَ. ولَهُمْ تَفَاسِيرُ غَرِيبَةٌ مُنْكَرَةٌ -والعياذُ باللهِ- فهُمْ يُحَرِّفُونَ الكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ فِي تَفْسِيرِ الآياتِ الدَّالَّةِ عَلَى الذَّمِّ وتَأْفِيلِهَا إِلَى خُصُومِهِمْ، والآياتُ الدَّالَّةُ عَلَى المَدْح يَجْعَلُونَهَا لَيْنُ يَنْتَصِرُونَ لَهُمْ.

وكَذَلِكَ الجَهْمِيَّةُ -والعياذُ باللهِ- أَصْحَابُ الجَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ، يُحَرِّفُونَ كُلَّ آياتِ الصِّفاتِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللهَ لَيْسَ لَهُ صِفَةٌ، وأَنَّ أَسْهَاءَهُ مُجَرَّدُ أَعْلَامٍ، ومِنْهُمْ مَنْ يَقُول: وقَدْ صَنَّفُوا تَفَاسِيرَ عَلَى أُصُولِ مَذْهَبِهِمْ، مِثْلَ تَفْسِيرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَيْسَانَ الأَصَمِّ شَيْخِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْهَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ الَّذِي كَانَ يُناظِرُ الشَّافِعِيَّ، ومِثْلَ كِتَابِ الأَصَمِّ شَيْخِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْهَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ الَّذِي كَانَ يُناظِرُ الشَّافِعِيَّ، ومِثْلَ كِتَابِ أَبِي عَلِيٍّ الجُبَّائِيِّ، والجَّامِع لِعِلْمِ العُبِيرِ الكَبِيرِ للقَاضِي عَبْدِ الجُبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ الهَمَذَانِيِّ، والجَامِع لِعِلْمِ القُرْآنِ لِعَلِيِّ بْنِ عِيسَى الرُّمَّانِيِّ،

إنَّهُ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ وَلَا صِفَةٌ، وأمَّا هَذِهِ الأَسْمَاءُ فَهِيَ أَسْمَاءٌ لَمِخُلُوقَاتِهِ، لَيْسَتْ أَسْمَاءً لَهُ،
 وعَلَى كُلِّ حَالٍ -الحَمْدُ للهِ-: ﴿فَهَدَى اللهُ الذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذَنِهِ ﴾
 [البقرة:٢١٣].

وأمَّا المُعْتَزِلَةُ أَصْحَابُ وَاصِلِ بْنِ عَطَاءِ وعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ فَهُمْ كَمَا قَالَ شَيْخُ الإسْلَامِ وَجَمَهُ اللّهَ مِنْ أَعْظَمِ النّاسِ كَلامًا وجِدَالًا؛ لِأَنَّهُمْ دائمًا يَرْجِعُونَ إِلَى العَقْلِ، وَلَا يَعْبَتُونَ بِالنَّصُوصِ إِطْلَاقًا، حَتَّى فيها لَا تُدْرِكُهُ العُقُولُ يُحَكِّمُونَ العَقْلَ، والقاعِدَةُ عِنْدَهُمْ في بالنّصُفاتِ يَقُولُونَ: إِنَّ مَا أَثْبَتَهُ العَقْلُ فَهُو ثَابِتٌ، سَوَاءً كَانَ مَوْجُودًا فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ أَمْ لَا، وَمَا لَا يَقُلُ الْإِبْاتَةُ وَلَا نَفْيَهُ، فَأَكُرُهُمْ نَفَاهُ لِإِنَّهُ قَالَ: لَا نُثْبِتُ إِلَّا مَا أَثْبَتُهُ العَقْلُ، وَمَا لَا يَقْلُ إِلْا يَقْتُ فِيهِ، فَا دَامَ العَقْلُ لَا يَدُلُّ عَلَى إِثْبَاتِهِ وَلَا نَفْيِهِ نَتَوَقَفُ، وهُمْ يُجَادِلُونَ فِي هَذَا وَبَعْضُهُمْ تَوَقَفُ، وهُمْ يُجَادِلُونَ فِي هَذَا وَمَا لَا عَقْلُ لَا يَدُلُ عَلَى إِثْبَاتِهِ وَلَا نَفْيِهِ نَتَوَقَفُ، وهُمْ يُجَادِلُونَ فِي هَذَا عَظِيمًا، وإذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَقُوالُهُمْ، ولكَنَّهَا أَقُوالُ بَاطِلَةً، كَمَا فِيلَ فِيهَا "):

حُجَجٌ تَهَافَتُ كَالزُّجَاجِ تَخَالُهَا حَقَّا وَكُلٌّ كَاسِرٌ مَكْسُورُ

فَهُمْ يَتَنَاقَضُونَ فَتَجِدُ الوَاحِدَ مِنْهُمْ يَرَى أَنَّ مِنَ الوَاجِبِ أَنْ يُوصَفَ اللهُ بِكَذَا، والآخَرُ يَرَى أَنَّاقُضُ الأَقْوَالِ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهَا.

<sup>(</sup>١) عزاه ابن تيمية في مجموع الفتاوي (٤/ ٢٨) للخطابي.

والكَشَّافِ لِأَبِي القَاسِمِ الزَّخَشرِيِّ[١]، فهَؤُلاءِ وأَمْثَالُهُمُ اعْتَقَدُوا مَذَاهِبَ المُعْتَزِلَةِ.

وأُصُولُ المُعْتَزِلَةِ خَمْسَةٌ، يُسَمُّونَهَا هُمُ: التَّوْحِيدُ، والعَدْلُ، والمَنْزِلَةُ بَيْنَ المَنْزِلَتَيْنِ، وإِنْفَاذُ الوَعِيدِ، والأَمْرُ بالمَعْرُوفِ والنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ. وتَوْحِيدُهُمْ هُوَ تَوْحِيدُ الجَهْمِيَّةِ الجَهْمِيَّةِ اللَّذِي مَضْمُونُهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ وغَيْرِ ذَلِكَ [1].

[1] الكَشَّافُ لِأَبِي القَاسِمِ الزَّمَخْشَرِيِّ كِتَابٌ مَعْرُوفٌ مُتَدَاوَلٌ، وهُو جَيِّدٌ فِي اللَّغَةِ والبَلاغَةِ، لكنَّهُ عَلَى أُصُولِ المُعْتَزِلَةِ مِثْلَ مَا قَالَ الشَّيْخُ، وَلَا تَكادُ تَعْرِفُ كَلامَهُ فِي ذَلِكَ والبَلاغَةِ، لكنَّهُ عَلَى أُصُولِ المُعْتَزِلَةِ مِثْلَ مَا قَالَ الشَّيْخُ، وَلَا تَكادُ تَعْرِفُ كَلامَهُ فِي ذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَ عِنْدَكَ عِلْمٌ بِمَذْهَبِ المُعْتَزِلَةِ ومَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّهُ رَجُلٌ جَيِّدٌ وبَلِيغٌ، يُدْخِلُ عَلَيْكَ الشَّيْءَ وأَنْتَ لَا تَشْعُرُ بِهِ، حَتَّى كَأَنَّكَ تَظُنُّ أَنَّ هَذَا هُوَ الكَلامُ الصَّحِيحُ السَّدَادُ، لكنْ فِيهِ بَلاءٌ.

فَمَثَلا: قَالَ: ﴿فَمَن رُحَزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ [آل عمران:١٨٥] قَالَ: أَيُّ فَوْزٍ أَعْظَمَ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ والنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ؟! وهَذَا كَلَامٌ طَيِّبٌ، لكنَّهُ يُرِيدُ نَفْيَ رُؤْيَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ أَعْلَى شَيْءٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى نَفْيَ رُؤْيَةِ اللهِ عَزَّوَجَلًا أَعْلَى شَيْءٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى نَفْيَ رُؤْيَةِ اللهِ عَزَوَجَلًا أَعْلَى شَيْءٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِلَذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى فَنُولُ وَنِيادَةً ﴾ [يونس:٢٦] فأنت إذا قَرَأْتَ هَذَا الكَلامَ فَسَتَجِدُهُ صَحِيحًا، فلَيْسَ هُنَاكَ فَوْزُ أَعْظَمُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ، ولنْ تَدْرِيَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَا رُؤْيَةً، وأَنْ اللهَ لَا يُرَى؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ، وأَعْظَمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

ولهُ أَشْيَاءُ عَجِيبَةٌ، وتَصَرُّفٌ يَتَلَاعَبُ بالعُقُولِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ حَذَرٌ مِنْهُ ومَعْرِفَةٌ بأُصُولِ المُعْتَزِلَةِ، وأُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ، فإنَّكَ تَضِلُّ. هَذَا إِذَا تَكَلَّمَ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِأَسْهَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ ومَا يَتَعَلَّقُ بِمَذْهَبِهِمْ. أَمَّا إِذَا تَكَلَّمَ فِي الْبَلَاغَةِ والْعَرَبِيَّةِ فَهُوَ جَيِّدٌ.

[٢] فَهُمْ يَقُولُونَ: نَحْنُ نُوَحِّدُ اللهَ، ونَقُولُ: مِنْ أُصُولِنَا التَّوْحِيدُ. ولكنِ التَّوْحِيدُ الَّذِي يُرِيدُونَ لَهُ مَعْنَى آخَرُ. وكَذَلِكَ أَيْضًا: العَدْلُ، والعَدْلُ أَيضًا أَصْلٌ عَظِيمٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ
 وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠].

والثَّالِثُ: المَنْزِلَةُ بَيْنَ المَنْزِلَتَيْنِ، ولكيْ نَعْرِفَ هَذَا الأَصْلَ عِنْدَهُمْ نَضْرِبُ مَثَلًا، فنَقُولُ: هُنَاكَ رَجُلٌ مُحَافِظٌ عَلَى الطَّاعاتِ، مُتَجَنِّبٌ للمَعَاصِي، ورَجُلٌ آخَرُ يَفْعَلُ الكَبَائِرَ وهُوَ مُؤْمِنٌ، ورَجُلٌ ثَالِثٌ: كافِرٌ. فهَلْ تَجْعَلُ الثَّلاثَةَ سَوَاءً؟ فَإِذَا أَجَبْتَهُمْ: بلا، يَقُولُونَ: إِذًا هَـذَا المُؤْمِنُ اللَّذِي يَفْعَلُ الكَبَائِرَ يَصِيرُ فِي مَنْزِلَةٍ بَيْنَ المَنْزِلَتَيْنِ، فَلَا نَقُولُ مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرٌ.

أمَّا الأصْلُ الرَّابِعُ فَهُوَ إِنْفَاذُ الوَعِيدِ، فَهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ اللهَ عَرَّفِجَلَّ يَتَوَعَّدُ عَلَى فِعْلِ الْعَاصِي الَّتِي لَا ثُخْرِجُ مِنَ الإِسْلَامِ، مِثْلُ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ الْعَاصِي الَّتِي لَا ثُخُرِجُ مِنَ الإِسْلَامِ، مِثْلُ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُخَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَ لَلهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣] ومِثْلُ: ﴿ وَمَا لَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعَمْ اللّهُ عَظَى ﴾ [النساء: ٩٥] ومِثْلُ: ﴿ وَلَلَاثُةُ لَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةُ مُدْمِنُ الخَمْرَ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَالمَنَّانُ بِهَا أَعْطَى ﴾ [النساء: ٩٥] ﴿ وَمَنْ لَلهُ يُومُ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: اللهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ: اللهُ عَنَابُ الْحَاذِبِ ﴾ (١). فيقُولُونَ: نَحْنُ نُنْفِذُ هَذَا الوَعِيدَ؛ لِأَنَّ الَّذِي قَالَ هَذَا الوَعِيدَ اللهُ عَنَّ وَهُو قَادِرٌ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِنْفَاذِهِ، فَهُمْ يَقُولُونَ: نُنْفِذُ اللهُ عَنَّ وَلَونَ: نُنْفِذُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ١٣٤)، والنسائي: كتاب الزكاة، باب المنان بها أعطى، رقم (٢٥٦٢)، من حديث ابن عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، رقم (١٠٦)، من حديث أبي ذر الغفاري رَضِّوَالِيَّهُ عَنْهُ.

قَالُوا: إِنَّ اللهَ لَا يُرَى، وإِنَّ القُرْآنَ نَحْلُوقٌ، وإِنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ فَوْقَ العَالَمِ، وإِنَّهُ لَا يَقُومُ بِهِ عِلْمٌ وَلَا قُدْرَةٌ وَلَا حَيَاةٌ وَلَا سَمْعٌ وَلَا بَصَرٌ وَلَا كَلَامٌ وَلَا مَشِيئَةٌ، وَلَا صِفَةٌ مِنَ الصِّفَاتِ<sup>[1]</sup>.

وأمَّا عَدْلُهُمْ فمِنْ مَضْمُونِهِ أَنَّ اللهَ لَمْ يَشَأْ جَهِيعَ الكَائِنَاتِ وَلَا خَلَقَهَا كُلَّهَا، ....

والأصْلُ الحَامِسُ: الأمْرُ بالمَعْرُوفِ والنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ، وهَذَا مِنْ أُصُولِهمْ، ونِعْمَ الأَصْلُ الأَمْرُ بالمَعْرُوفِ والنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ، لكنْ سَيَأْتِينَا مَا يُرِيدُونَ بِهِمَا مِنْ مَعْنَى باطِلٍ، ومَا يُلَبِّسُونَ بِهِ عَلَى النَّاسِ.

فهذِهِ الأُصُولُ إِذَا قَرَأْتَهَا تَقُولُ: هَذِهِ أُصُولٌ حَتُّ، لكنْ عِنْدَما تُفَسَّرُ تَجِدُ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ.

[1] وعلى هَذَا صَارَ التَّوْحِيدُ عِنْدَهُمْ تَجْرِيدُ اللهِ مِنْ صِفَاتِهِ، يَقُولُونَ: وَحِّدِ اللهَ، يَعْنِي جَرِّدْهُ مِنْ صِفَاتِهِ؛ لأَنَّكَ إِذَا أَثْبَتَ لَهُ صِفَةً مَثَّلْتَهُ بِغَيْرِهِ، وحينئذٍ لَمْ تَكُنْ مُوَحِّدًا؛ لِأَنَّ التَّوْحِيدَ مَبْنَاهُ عَلَى أَمْرَيْنِ: عَلَى النَّفْيِ والإثْبَاتِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَحَّدَ يُوَحِّدُ، فَلَا تَوْحِيدَ فِي لِأَنَّ التَّوْحِيدَ فِي الْمَنْعُ وَالإثبَاتِ فَقَطْ وَلَا تَوْحِيدَ فِي نَفْيِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ المُجَرَّدَ تَعْطِيلٌ، والإثبَاتَ المُجَرَّدَ لَا يَمْنَعُ المُشارَكَةَ، فَلَا تَوْحِيدَ إِلَّا بِنَفْي وَإِثْبَاتٍ.

فإذَا قُلْتَ: لَا قَائِمَ، فَهَذَا نَفْيٌ، وبَهَذَا فَقَدْ نَفَيْتَ القِيَامَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ فَهُوَ تَعْطِيلٌ، وإِذَا قُلْتَ: زَيْدٌ قائِمٌ، فَهَذَا إِثْبَاتٌ، لكنْ لَا يَمْنَعُ الْمُشَارَكَةَ، قَدْ يَكُونُ عَمْرٌو قائِمًا، وخَالِدٌ قائِمًا. وإذَا قُلْتَ: لَا قَائِمَ إِلَّا زَيْدٌ، صَارَ الآنَ تَوْجِيدًا، وجَعَلْتَ القَائِمَ واحِدًا وهُوَ زَيْدٌ.

ومِثْلُ ذَلِكَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: إِنَّ التَّوْحِيدَ أَنْ لَا تُثْبِتَ للهِ صِفَةً أَبَدًا -نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ- فَلَا سَمْعَ وَلَا بَصَرَ وَلَا قُدْرَةَ وَلَا حَيَاةَ وَلَا عِلْمَ، وَلَا شَيْءَ أَبَدًا. وَلَا هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا كُلِّهَا؛ بَلْ عِنْدَهُمْ أَنَّ أَفْعَالَ العِبَادِ لَمْ يَخْلُقْهَا اللهُ لَا خَيْرَهَا وَلَا شَرَّهَا، ولَمْ يُرِدْ إِلَّا مَا أَمَرَ بِهِ شَرْعًا، ومَا سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ بغَيْرِ مَشِيئَتِهِ [1].

[1] وهَذَا هُوَ العَدْلُ عِنْدَهُمْ. يَقُولُونَ: إِنَّ اللهَ لَا يَشَاءُ كُلَّ شَيْءٍ، وأَفْعَالُ العِبَادِ لَا يَشَاءُ كُلَّ شَيْءٍ، وأَفْعَالُ العِبَادِ ويَخْلُقُهَا ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ لَا يَشَاءُ أَفْعَالَ العِبَادِ ويَخْلُقُهَا ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ لَا يَشَاءُ أَفْعَالَ العِبَادِ ويَخْلُقُهَا ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ فَهَا وَلَعْ يَعَذِّبُهُمْ وَيُعَذِّبُهُمْ وَيُعَذِّبُهُمْ وَيُعَدِّبُهُمْ هُمُ الَّذِينَ شَاؤُوهَا وأَوْجَدُوهَا صَارَ ذَلِكَ عَدْلًا.

وهَذَا لَوْ تَأْتِي بِهِ لِعَامِّيِّ وَثَحَدِّثُهُ بَهَذَا الحَدِيثِ وَافَقَكَ فَوْرًا، وَقَالَ: هَذَا صَحِيحٌ، كَيْفَ اللهُ يَشَاءُ أَفْعَالَهُمْ وَيَخْلُقُ أَفْعَالَهُمْ، ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ عَلَيْهَا؟! فَهُمْ قَالُوا: هَذَا ظُلْمٌ. إِذًا: فاللهُ عَرَّفَجَلَّ لَمْ يَشَأْ أَفْعَالَ العَبْدِ وَلَا خَلَقَهَا.

ونَقُولُ لَهُمْ رَدًّا عَلَى قَوْلِهِمْ: هَذَا فِي الحَقِيقَةِ تَعْطِيلٌ وتَنَقُّصٌ للخَالِق؛ أَنْ يَكُونَ فِي مُلْكِهِ مَا لَا يَشَاؤُهُ وَلَا يُرِيدُهُ، أَوْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ خَلْقٌ لَمْ يَقُمْ بِهِ، ولَيْسَ اللهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَهُ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ اللّهُ مُنْتَفِ بِأَمْرَيْنِ: وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ اللّهُ مُنْتَفِ بِأَمْرَيْنِ: مَعْقُولٍ، ومَنْقُولٍ. ومَنْقُولٍ.

أُمَّا المَعْقُولُ: فلأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْطَى الإِنْسَانَ عَقْلًا يُدْرِكُ بِهِ ويَعْرِفُ بِهِ مَا يَضُرُّهُ ويَنْفَعُهُ، وهُوَ لَيْسَ كالبَهِيمَةِ، بَلْ لَهُ عَقْلٌ يَتَصَرَّفُ بِهِ، ولَمْ يَحْجِزُهُ عَنْ عَقْلِهِ أَبَدًا.

وأمَّا المَنْقُولُ: فَقَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ الرُّسُلَ، وبَيَّنَ لَهُ الحَقَّ مِنَ الباطِلِ، وأقامَ عَلَيْهِ الحُجَّةَ ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةُ ابْعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء:١٦٥].

والظُّلْمُ الحَقِيقِيُّ أَنْ يَقُولَ لَكَ: افْعَلْ، ثُمَّ تَفْعَلُ، ثُمَّ يُعاقِبُكَ، أَمَّا أَنْ يَقُولَ: لَا تَفْعَلْ، ثُمَّ تَفْعَلُ، فيعاقِبُكَ، أَمَّا أَنْ يَقُولَ: لَا تَفْعَلُ فَعَاقَبَهُ ثُمَّ تَفْعَلُ، فيُعاقِبُكُ، فيعَالَ ثُمَّ فَعَلَ فعَاقَبَهُ

وقَـدْ وَافَقَهُـمْ عَلَى ذَلِكَ مُتَأَخِّـرُو الشِّيعَـةِ<sup>[۱]</sup>، كَالْمُفِيدِ، وأَبِي جَعْفَـرٍ الطُّوسِيِّ وأَمْثَالِهِهَا.

لَعَـدَّهُ النَّاسُ عَدْلًا وتَقْوِيمًا لهذَا الأبْنِ، فانْظُرْ إِلَى تَلْبِيسِهِمْ -والعياذُ باللهِ- ومُجَادَلَتِهِمْ،
 وإِلَى بَاطِلِهِمْ.

ثُمَّ هُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُرِيدُ إِلَّا مَا أَمَرَ بِهِ فقطْ، فجَعَلُوا الإرَادَةَ بِمَعْنَى الأَمْرِ، أَيِ: الأَمْرِ الشَّرْعِيِّ، وهَذَا بَاطِلٌ، لَوْ قُلْنَا: إِنَّهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا مَا أَمَرَ بِهِ شَرْعًا لكَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ يَعْمَلُونَ بِغَيْرِ إِرَادَتِهِ؛ لِأَنَّ تِسْعَمِائَةٍ وتِسْعًا وتِسْعِينً بِالأَلْفِ كُلَّهُمْ لَا يُنَفِّذُونَ مُرادَ اللهِ الشَّرْعِيَّ، وَلَا شَكَ أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ الرِّضَا التَّابِعِ للأَمْرِ وبَيْنَ المَشِيئَةِ الشَّامِلَةِ لِيَا أَمَرَ بِهِ ومَا لَمْ يَأْمُرُ بِهِ.

[1] عَبَّرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَا بِالشِّيعَةِ وكَانَ فِيهَا سَبَقَ يُعَبِّرُ بِالرَّوَافِضِ، فَهُمْ شِيعَةٌ بِحَسَبِ قَوْلِهِمْ: إِنَّهُمْ شِيعَةٌ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وهُمْ رَوَافِضُ؛ لِأَنَّهُمْ رَفَضُوا زَيْدَ بْنَ عَلِيِّ ابْنِ الحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ حِينَ اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، وقَالُوا: مَا تَقُولُ فِي أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ؟ فَأَثْنَى عَلَيْهِهَا ابْنِ الحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ حِينَ اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، وقَالُوا: مَا تَقُولُ فِي أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ؟ فَأَثْنَى عَلَيْهِهَا خَيْرًا، وَقَالَ هُمَا وَزِيرَا جَدِّي، يعْنِي بِجَدِّهِ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فَلَمَا قَالَ ذَلِكَ رَفَضُوهُ، وَمِنَ ثَمَّ سُمُّوا رَافِضَةً.

والحَقِيقَةُ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ هُمْ شِيعَةُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ ومَنْ آمَنَ مَنْ آمَنَ آمَنَ آمَنَ آلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ مِنْ آلِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ آلِ اللهُ عَنَّهَجَلَّ، فَإِنَّهُ أَكْثَرُ وِلاَيَةً للمُؤْمِنِينَ مِنْ آلِ البَيْتِ ولِغَيْرِهِمْ.

وعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ بَرِيءٌ مِمَّا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الأَقْوَالِ الباطِلَةِ، بَلْ إِنَّهُ رَضَالِيَّكُ عَنْهُ حَرَّقَ غَالِيَتَهُمْ بِالنَّارِ، لَمَّا جَاءُوا إِلَيْهِ وقَالُـوا لهُ: أَنْتَ اللهُ -نَعُوذُ بِاللهِ- فَهَا صَبَرَ، وأَمَرَ بالأَخَادِيدِ فخُدَّتْ، وبالحَطَبِ فجُمِعَ، ثُمَّ أَلْقَاهُمْ فِي النَّارِ شَرَّ قِتْلَةٍ (١)، والعياذُ باللهِ؛
 لِأَنَّهُمْ جَعَلُوهُ إِلهًا، والَّذِينَ لَا يَجْعَلُونَهُ إِلَهًا باللَّفْظِ قَدْ يَجْعَلُونَهُ إِلَهًا باللَّعْنَى، ويَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ مُدَبِّرٌ للكَوْنِ، وأَنَّهُ مَا مِنْ ذَرَّةٍ فِي الأرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا والَّذِي يُدَبِّرُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ قُطْبُ الأَقْطَابِ.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ فنَحْنُ نَقُولُ: نُشْهِدُ الله عَنَّوَجُلَّ عَلَى مَحَبَّةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ آلِ البَيْتِ، ونرى أَنَّ المُؤْمِنَ مِنْ آلِ البَيْتِ لَهُ حَقَّالِ عَلَيْنَا: الحَقُّ الأوَّلُ: إِيهانَهُ، والثَّانِي: قَرَابَتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ أَنَّ المؤفوا إِلَّا لِقُرْبِهِمْ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ولَيْسَ الرَّسُولُ هُو الَّذِي شَرُفَ بِهِمْ؛ بَلْ هُمْ شَرُفُوا بِقُرْبِهِ، ونرى أَيضًا أَنَهُمْ مَرَاتِبُ ومَناذِلُ، وأَنَّهُمْ وإنْ تَمَيَّزُوا بهذِهِ الحِصِيصةِ وهِي القُرْبُ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – فَلَا يَعْنِي ذَلِكَ أَنَّ لُهُمُ الفَضْلَ المُطْلَقَ عَلَى مَنْ فَضَلَهُمْ فِي العِلْمِ والإيهانِ، فأَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمَانُ رَحَوَاللَّهُ عَنْهُمْ هَوُلَاءِ أَفْضَلَ المُطْلَقَ ، وإنْ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ يَمْتَاذُ عَنْهُمْ فِي الْعِلْمِ والْإيهانِ، فأَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمَانُ رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ يَمْتَاذُ عَنْهُمْ فِي الْمُطْلَقَ ، وإنْ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ يَمْتَاذُ عَنْهُمْ فِي مَنْ الرَّاسُولِ عَلَيْهُ النَّفُوسِلُ المُطْلَقُ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ الإطْلَاقِ وبَيْنَ التَّقْشِيلِ.

وبِالنِّسْبَةِ لإِحْرَاقِهِمْ بالنَّارِ فهُو رَضَالِلَهُ عَنهُ رَأَى أَنَّ هَذَا أَعْظَمُ عُقُوبَةً، مِثْلُ مَا فَعَلَ أَبُو بَكْرِ رَضَالِلَهُ عَنهُ فِي الأَمْرِ بتَحْرِيقِ اللُّوطِيِّ (١)، وإنْ كَانَ الإنسَانُ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ بَعْضُ الشَّيْءِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه رقم (٦٧، ١٥٥٣)، والآجري في الشريعة (٥/ ٢٥٢-٢٥٢)، ويشهد له ما أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، رقم (٣٠١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي رقم (١٤٠)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق رقم (٢٨٤)، والآجري في ذم اللواط رقم (٢٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٢).

ولِأَبِي جَعْفَرٍ هَذَا تَفْسِيرٌ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ لكنْ يَضُمُّ إِلَى ذَلِكَ قَوْلَ الإِمَامِيَّةِ الاثْنَيْ عَشْرِيَّةَ، فإنَّ المُعْتَزِلَةَ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَقُولُ بِذَلِكَ، وَلَا مَنْ يُنْكِرُ خِلافَةَ أَبِي بَكْرٍ وعُمْرً وعُثْمَانَ وعَلِيٍّ.

ومِنْ أُصُولِ المُعْتَزِلَةِ مَعَ الْحَوَارِجِ: إِنْفَاذُ الوَعِيدِ فِي الآخِرَةِ، وأنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ فِي أَهْلِ الكَبَائِرِ شَفَاعَةً، وَلَا يُغْرِجُ مِنْهُمْ أَحَدًا مِنَ النَّارِ. وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّ عَلَيْهِمْ طَوَائِفُ مِنَ الْمُرْجِئَةِ والكَرَّامِيَّةِ والكُلَّابِيَّةِ وأَتْبَاعِهِمْ، فأحْسَنُوا تَارَةً وأَسَاؤُوا أُخْرَى، حَتَّى صَارُوا فِي طَرَفَيْ نَقِيضٍ، كَمَا قَدْ بُسِطَ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ [1].

أَحْيَانًا؛ ولَهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ أَنَّهُ فِي مَقامِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَقَتَلَهُمْ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:
 «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ومَا أَحْرَقْتُهُمْ بِالنَّارِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ (١١)، فقيلَ إِنَّهُ قَالَ: مَا أَسْقَطَ ابْنَ أُمِّ الفَضْلِ عَلَى الهَنَاتِ (٢)! يَعْنِي عَلَى العَيْبِ والحَطَأ.

[1] وهَذَا يَكُونُ أَحْيَانًا، يَرُدُّ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى بَعْضِ البِدَعِ، ولكنْ يَكُونُ فِي طَرَفَى نَقِيضٍ مَعَ الآخَرِينَ، فَيَأْتِي هُوَ أَيضًا ببِدْعَةٍ، مِثْلَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ أَنَّهُ يَنْبُغِي فِي عَاشُورَاءَ التَّوْسِعَةُ عَلَى الأَهْلِ، وإِدْخَالُ الفَرَحِ والسُّرُورِ؛ لِيُقَابِلُوا بذلكَ الرَّافِضَةَ فِي عَاشُورَاءَ التَّوْسِعَةُ عَلَى الأَهْلِ، وإِدْخَالُ الفَرَحِ والسُّرُورِ؛ لِيُقَابِلُوا بذلكَ الرَّافِضَةَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمَ غَمِّ وحُزْنٍ، وهَذَا خَطَأٌ؛ لِأَنَّ البِدْعَةُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُقابَلَ بِدْعَةٍ؛ بَلْ يَكْفِي فِي البِدْعَةِ مَنْعُهَا، بأَنْ تُوضِّحَ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وأَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ بِبِدْعَةٍ؛ بَلْ يَكْفِي فِي البِدْعَةِ مَنْعُهَا، بأَنْ تُوضِّحَ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وأَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وأَمَّا أَنْ تُعْدِثَ شَيْئًا يُقابِلُهَا فَلَا يُمْكِنُ هَذَا، وَلَا يَنْفَعُ، وَلَا يُذْهِبُ البِدْعَةَ إِلَّا السُّنَةُ فَقَطْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، رقم (٣٠١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية رقم (٣٦١، ٣٨٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٠٢).

والمُقْصُودُ أَنَّ مِثْلَ هَؤُلَاءِ اعْتَقَدُوا رَأْيًا، ثُمَّ حَمَلُوا أَلْفَاظَ القُرْآنِ عَلَيْهِ، ولَيْسَ لَهُمْ سَلَفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، لَا فِي رَأْيِمْ وَلَا فِي تَفْسِيرِهِمْ.

وَمَا مِنْ تَفْسِيرٍ مِنْ تَفَاسِيرِهِمُ البَاطِلَةِ إِلَّا وبُطْلَانُهُ يَظْهَرُ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، وذَلِكَ مِنْ جِهَتَيْنِ: تَارَةً مِنَ العِلْمِ بفَسَادِ قَوْلِهِمْ، وتَارَةً مِنَ العِلْمِ بِفَسَادِ مَا فَسَّرُوا بِهِ القُرْآنَ، إِمَّا دَلِيلًا عَلَى قَوْلِهِمْ أَوْ جَوَابًا عَلَى المُعَارِضِ لَهُمْ.

ومِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَكُونُ حَسَنَ العِبَارَةِ، فَصِيحًا، ويَدُسُّ البِدَعَ فِي كَلامِهِ -وأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - كَصَاحِبِ الكَشَّافِ ونَحْوِهِ، حَتَّى إِنَّهُ يُرَوِّجُ عَلَى خَلْقٍ كَثِيرٍ مِمَّنْ لَا يَعْتَقِدُ البَاطِلَ مِنْ تَفَاسِيرِهِمُ البَاطِلَةِ مَا شَاءَ اللهُ، وقَدْ رَأَيْتُ مِنَ العُلَمَاءِ المُفسِّرِينَ لَا يَعْتَقِدُ البَاطِلَ مِنْ تَفَاسِيرِهِمُ البَاطِلَةِ مَا شَاءَ اللهُ، وقَدْ رَأَيْتُ مِنَ العُلَمَاءِ المُفسِّرِينَ وَغَيْرِهِمْ مَنْ يَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ وكَلامِهِ مِنْ تَفْسِيرِهِمْ مَا يُوافِقُ أُصُولَهُمُ الَّتِي يَعْلَمُ أَوْ يَعْتَقِدُ فَسَادَهَا، وَلَا يَهْتَذِي لِذَلِكَ [1].

ثُمَّ إِنَّهُ بِسَبَبِ تَطَرُّفِ هَوُ لَاءِ وضَلالِهِمْ دَخَلَتِ الرَّافِضَةُ الإَمَامِيَّةُ ثُمَّ الفَلاسِفَةُ ثُمَّ القَرَامِطَةُ وغَيْرُهُمْ فِيها هُو أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ، وتَفَاقَمَ الأَمْرُ فِي الفَلاسِفَةِ والقَرَامِطَةِ وَالرَّافِضَةِ؛ فَإِنَّهُمْ فَسَّرُوا القُرْآنَ بَأَنْوَاعٍ لَا يَقْضِي مِنْهَا العالِمُ عَجَبًا،....

[1] ذلكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَقْوِيَاءَ فِي الأَسَالِيبِ، فتَجِدُ ظَاهِرَ كَلامِهِمْ أَنَّهُ جَيِّدٌ ولَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، لَكَنَّهُمْ يَدُسُّونَ فِيهِ السُّمَّ، فَهَوُّلَاءِ الَّذِينَ يَنْقُلُونَ مِنْ تَفَاسِيرِهِمْ مَا يَنْقُلُونَ وهُمْ يَعْنَمُونَ فَسَادَ قَوْلِهِمْ، هَوُلَاءِ قَدِ اغْتَرَّوْا بِأَسَالِيبِهِمْ وأَلْفَاظِهِمْ، ولَمْ يَهْتَدُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ يَعْلَمُونَ فَسَادَ قَوْلِهِمْ، هَوُلَاءِ قَدِ اغْتَرَّوْا بِأَسَالِيبِهِمْ وأَلْفَاظِهِمْ، ولَمْ يَهْتَدُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الباطِلِ، وقَدْ سَبَقَ لَنَا أَنْ بَيَّنَا أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ رَأَيًا ثُمَّ يَسْتَدِلُّونَ لِرَأْيِهِمْ، أَوْ يَسْتَدِلُّونَ بِنُصُوصِ الكِتَابِ والسُّنَةِ عَلَى مَا لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ.

فَتَفْسِيرُ الرَّافِضَةِ كَقَوْلِهِمْ: ﴿تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [المسد:١] وهُمَا أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ [ا]. و ﴿لَهِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر:٦٥] أيْ: بَيْـنَ أَبِي بَكْـرٍ وعُمَـرَ وعَلِيٍّ فِي الخِلاَفَةِ [<sup>1]</sup>.

## ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ﴾ هِيَ عَائِشَةُ حَسَبَ زَعْمِهِمْ [7].

[1] يَعْنِي يَجْعَلُونَ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ اليَدَيْنِ، يَدَانِ لِأَبِي لَهَبٍ -نَسْأَلُ اللهَ العافِيةَ - وهَذَا عِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّافِضَةَ فِي الحَقِيقَةِ عِنْدَهُمْ مِنَ الغِلِّ والحِقْدِ عَلَى الصَّحَابَةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُم، مِنْ الغِلِّ والحِقْدِ عَلَى الصَّحَابَةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُم، بَلْ وَعَلَى دِينِ الإسْلامِ مَا يَتَسَتَّرُونَ بِظَاهِرِ حَالِهِمْ مِنْ أَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ وأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ وأَنَّهُمْ أَهْلُ الإسْلامِ، وهُمْ والعِيادُ باللهِ فِي باطِنِ أَمْرِهِمْ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَدَاوَةً وبُغْضًا لأَصْحَابِ الرَّسُولِ عَمْمُ والعِيادُ باللهِ فِي باطِنِ أَمْرِهِمْ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَدَاوَةً وبُغْضًا لأَصْحَابِ الرَّسُولِ عَلَى اللهُ اللهَ مَنْ أَشَدِ اللّهَ نَوْلُ اللهَ اللهُ عَلَى الإطلاقِ، فَإِذَا كَانَتْ مِثْلُ هَذِهِ الآية تَنْزِلُ فِيهِمَا فَمَا أَشْرَفُ الأُمَّةِ عَلَى الإطلاقِ، فَإِذَا كَانَتْ مِثْلُ هَذِهِ الآية تَنْزِلُ فِيهِمَا فَمَا بَقِي للمُسْلِمِينَ شَأْنٌ بَعْدَ ذَلِكَ.

[٢] والمُرَادُ: لَئِنْ أَشْرَكْتَ باللهِ فِي عِبَادَتِهِ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَخْبَطَنَّ عَلُكَ ﴾ [الزمر:٦٥] وهُمْ يَقُولُونَ: لَئِنْ أَشْرَكْتَ بَيْنَ هَوُلَاءِ الثَّلاثَةِ فِي الْخِلَافَةِ، يَعْنِي: لَئِنْ جَعَلْتُهُمْ خُلَفَاءَ فإنَّ عَمَلَكَ يَبْطُلُ، وعَلَى هَذَا فَقَدْ حَرَّفُوا القُرْآنَ أَعْظَمَ لَخِلَافَةِ، والعياذُ باللهِ.

[٣] قَاتَلَهُمُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

و ﴿ فَقَائِلُوٓا أَبِمَّةَ ٱلۡكُفْرِ ﴾ [التوبة: ١٢] طَلْحَةَ والزُّبَيْرَ [١].

و ﴿مَرَجَ ٱلْبَحَرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴾ [الرحمن:١٩] عَلِيٌّ وفَاطِمَةُ، و ﴿ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ ﴾ [الرحن:٢٢] الحَسَنُ والحُسَيْنُ [٢].

هذَا قَـوْلُ الرَّافِضَةِ المُتَقَدِّمِينَ، وكَذَلِكَ المُتَأَخِّرِينَ، فإنَّهُمْ يَأْخُذُونَ عَنْهُمْ ويُجَادِلُونَ
 عَنْهُمْ.

ولَيْسَ بصَحِيحٍ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الرَّافِضَةَ الْمَتَقَدِّمِينَ يَرَوْنَ إِمَامَةَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ، فإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَمْرًا عَجَبًا مِنْهُمْ، لكنْ لَيْسَ مِنْ كُلِّهِمْ؛ حَيْثُ يَقُولُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَافِرٌ، فإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَمْرًا عَجَبًا مِنْهُمْ، لكنْ لَيْسَ مِنْ كُلِّهِمْ؛ حَيْثُ يَقُولُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَافِرٌ، وعُمْرَ كَافِرٌ، وعُمْرَ كَافِرٌ، الثَّلاثَةُ الأَوَّلُونَ قَالُوا: كَفَرَةٌ؛ لِأَنَّهُمْ ظَلَمَةٌ، والرَّابِعُ عَلَى الْحَقِّ، والسَّلَمَ للباطِلِ، فَكُفِّرَ برِضَاهُ بالباطِلِ.

[1] وهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ، يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَيِمَةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ [التوبة:١٢] هَذَا فِي الْمُعَاهَدِينَ الَّذِينَ عَاهَدَهُمُ الرَّسُولُ عَدِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَيِمَةَ ٱلْمُعَنَّ لِهَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ عَلَيْهِمْ بالقِيَاسِ، والآيَةُ لَيْسَتْ لِهَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ عَلَيْهِمْ وَالْعَيَادُهُ وَالسَّلَامُ وَالْعَيادُ باللهِ، لكنَّهُمْ لَا يُبالُونَ وَلَا يَسْتَحْيُونَ لَا مِنَ اللهِ، وَلَا مِنَ عِبَادِ اللهِ، وَلَا مِنَ عِبَادِ اللهِ، وَلَا مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَلَا مِنْ عَبَادِ اللهِ،

[٢] ﴿مَرَجَ ٱلْمَحَرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ يَنْهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ فَإِلَى عَالَاَ مَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ يَغْبُحُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ ﴾ [الرحمن:١٩-٢٢] إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَهَلْ عَلِيٌّ مَعَ فَاطِمَةَ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا بَرْزَخٌ ؟ لكنْ هَذِهِ سَخَافَةٌ مِثْلُ مَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: يَقْضِي العالِمُ مِنْهَا العَجَبَ مِنْ سُوءِ الفَهْمِ وسُوءِ القَصْدِ، فَتَفاسِيرُهُمْ هَذِهِ جَامِعَةٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: بَيْنَ سُوءِ الفَهْمِ وبَيْنَ شُوءِ الفَهْمِ وبَيْنَ سُوءِ الفَهْمِ

## ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُبِينٍ ﴾ [يس:١١] فِي عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ [١].

والمُرَادُ بالبَحْرَيْنِ كَمَا قَالَ العُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ المالِحُ والعَذْبُ، والبَرْزَخُ الَّذِي بَيْنَهُمَا قِيلَ:
 إنَّهُ مَا يُرَى عِنْدَ مَصَبِّ النَّهْرِ فِي البَحْرِ، فإنَّ النَّهْرَ يَأْتِي مُنْدَفِعًا بِقُوَّةٍ، ويَكُونُ أَمَامَهُ كالحاجِزِ،
 فَلَا يَمْتَزِجُ بالبَحْرِ عِنْدَ المَصَبِّ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْبَرْزَخِ الَّذِي بَيْنَهُمَا هُوَ الْيَابِسُ مِنَ الأَرْضِ، وأَنَّ هَذَا مِنْ قُدْرَةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ أَمْسَكَ هَذَا الْبَحْرَ فَيْفَ أَنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ أَمْسَكَ هَذَا الْبَحْرَ فِيهَا حَتَّى لَا يَبْغِي. وَلَا يَبْغِي بِمَعْنَى لَا يَطْغَى عَلَى الْيَابِسِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ هَذَا البَرْزَخَ هُوَ بَرْزَخٌ دَقِيقٌ بَيْنَ البَحْرِ المُحِيطِ والبِحَارِ الأُخْرَى الَّتِي تُعْتَبَرُ كَالِخِلْجَانِ بِالنِّسْبَةِ لهُ. فَبَيْنَهَا بَرْزَخٌ، ويَقُولُونَ: إِنَّهُ يُحَسُّ بِهِ بالأَسْبَاكِ الَّتِي تَعِيشُ فِي هَذَا وَلَا تَعِيشُ فِي الثَّانِي أَوْ بالعَكْسِ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مُتَنَوِّعَةٌ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهَا مُتَلاصِقَةٌ، فَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ.

فهذِهِ ثَلاثَـهُ أَقَـاوِيلَ فِي مَعْنَى هذَا، ولمْ يَقُـلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ -لَا السَّابِقُـونَ وَلَا اللَّاحِقُونَ- إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ فَاطِمَةُ وعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، لكنْ هَذِهِ مِنْ خُرافاتِ الرَّافِضَةِ، والعِيَاذُ باللهِ.

[1] أَيْنَ هَذَا مِنَ اللَّفْظِ؟ ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ﴾ أَيْ: فِي كِتَابٍ يَأْتُمُّ بِهِ الإِنْسَانُ، ويَأْخُذُ بِهِ، ويَرَاهُ، ويُشَاهِدُ عَمَلَهُ، فأَيْنَ هَذَا مِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؟! لكنْ هُمْ يَقُولُونَ: عَلِيٌّ إِمَامٌ ومُبِينٌ وفَصِيحٌ ومُظْهِرٌ للحَقِّ، فكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَاهُ اللهُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، وكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، وكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وهَذَا واضِحٌ فِي أَنَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَعْلَمُ الغَيْب؛ لأنَّهُمْ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ وأَيْنَ مَكَانَهُ ؟ فِي هَذَا الإمامِ، أَيْ: كائِنٌ فِي يَعْلَمُ الغَيْب؛ لأنَّهُمْ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ وأَيْنَ مَكَانَهُ ؟ فِي هَذَا الإمامِ، أَيْ: كائِنٌ فِي

﴿ عَمَّ يَتَسَآ اَ لُونَ اللَّهُ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [النبأ:١-٢] عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ [١].

﴿إِنَّهَا وَلِيْكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾ [المائدة:٥٥] هُوَ عَلِيٌّ، ويَذْكُرُونَ الحَدِيثَ المَوْضُوعَ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ، وهُو تَصَدُّقُهُ بِخَاتَمِهِ فِي الصَّلَاةِ (١)[٢].

هَذَا الإمامِ، فعَلَى هَذَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ عِلْمِ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ مَا عِنْدَ اللهِ، فكُلُّ مَا أَحْصَاهُ اللهُ مِنَ الأُمُورِ فَإِنَّهُ كَائِنٌ فِي هَذَا الإمامِ فِي عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

[1] ﴿عَمَّ يَسَاءَلُونَ ﴿ عَنِ النَّمَا الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ هُوْ فِيهِ ثُخَلِفُونَ ﴾ يَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا عَلِيُّ الْذِي هُو فِيهِ ثُخَلِفُونَ ﴾ يَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا عَلِيُّ الْبُنُ أَبِي طَالِبٍ؛ لِأَنَّ النَّاسَ مُخْتَلِفُونَ فِيهِ مَا بَيْنَ مَادِحٍ وقَادِحٍ ومُحِبٍّ ومُبْغِضٍ، ولكنْ هَلْ عَلِيُّ اللَّهُ أَو مُنَبَّأُ بِهِ؟ ثُمَّ هَذَا الجِلافُ ﴿ الَذِي هُمْ فِيهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا الْحَتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ . يَخُتَلِفُونَ أَوْ سَيَخْتَلِفُونَ، وعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حِينَ نَزَلَتِ الآيَةُ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ.

[٢] ولَيْسَ ذَلِكَ بصَحِيحٍ ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ المَقْصُودُ كُلُّ مُؤْمِنٍ فَهُ وَ وَلِيُّ للهِ ورَسُولِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿اللهُ وَلِيُ اللّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البقرة:٢٥٧] والرَّسُولُ ﷺ فَهُو وَ لِيُّ للهِ ورَسُولِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿اللهُ وَلِيُ اللّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البقرة:٢٥٧] والرَّسُولُ ﷺ فَهُول: ﴿أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ﴾ (٢) فهذِهِ الولايَةُ الحَقِيقِيَّةُ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لَهُ حَظُّ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ كَغَيْرِهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ، وأَنَّهُ مِكَنْ يُقِيمُ الصَّلاةَ، ويُؤْتِي الزَّكَاةَ، ويَرْكَعُ، ويَشَالُهُ عَنْهُ، ولكنْ لَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ هَذَا خَاصُّ بِهِ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ ويَرْكَعُ، ويَسْجُدُ، وَخَيِّلِيَهُ عَنْهُ، ولكنْ لَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ هَذَا خَاصُّ بِهِ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (٨/ ٥٣٠، ٥٣١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١١٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧)، من حديث جابر رَضِيَلِيَهُ عَنهُ. وأخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب قول النبي ﷺ: «من ترك مالا فلأهله»، رقم (٦٧٣١)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته، رقم (١٦١٩)، من حديث أبي هريرة رَضِاً لللهُ عَنهُ.

وكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة:١٥٧] نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ لَيَّا أُصِيبَ بِحَمْزَةً [1].

فعَلِيٌّ رَضَّالِلَهُ عَنهُ يَدْخُلُ فِي الآيَةِ، وأَبُو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وعُثْمَانُ، وابْنُ مَسْعُودٍ، وابْنُ عَبَّاسٍ،
 وخَالِدُ ابْنُ الوَلِيدِ، وغَيْرُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ كُلُّهُمْ دَاخِلُونَ فِي هَذِهِ الآيَةِ.

والزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ قَالَ فِيهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَإِنَّ مِنْ أَئِمَّةِ الكُفْرِ، فَإِذَا كَانَ الزُّبَيْرُ مِنْ أَئِمَةِ الكُفْرِ وهُو حَوَارِيُّ الرَّسُولِ عَلَيْ فَكَيْفَ يَكُونُ أَصْحَابُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الحَاصُّونَ بِهِ أَئِمَّةُ الكُفْرِ؟! وَمَا ظَنَّكَ بِرَجُلٍ يَكُونُ أَصْحَابُهُ الحَاصُّونَ بِهِ أَئِمَّةَ الكُفْرِ؟! وَمَا ظَنَّكَ بِرَجُلٍ يَكُونُ أَصْحَابُهُ الحَاصُّونَ بِهِ أَئِمَّةَ الكُفْرِ؟! وَمَا ظَنَّكَ بِرَجُلٍ يَكُونُ أَصْحَابُ ولهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ وإِنْ كَانَ فِيهِ نَظَرُ: إِلَّا بِطَرِيقِ اللَّرُجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ»(١).

[١] سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ! أَيُّهُمَا أَعْظَمُ مُصَابًا الرَّسُولُ ﷺ أَمْ عَلِيٌّ بِحَمْزَةَ؟ الرَّسُولُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. ولكنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ عَلِيًّا هُوَ الَّذِي أُصِيبَ بِحَمْزَةَ، وهُوَ الَّذِي لَهُ هَذِهِ الْآيَةُ، فَيَكُونُ مِنْ كَذِيهِمْ وافْتِرَائِهِمْ أَنَّ عَلِيًّا بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَشَدُّ حُزْنًا عَلَى فَقْدِ حَمْزَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّالِلهُ صَلَّالِكَهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهِ صَلَّالِكَهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنْ أُصِيبَ بِهِ بلا شَكَّ هُوَ الرَّسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّالِكَهُ عَلَيْهِ اللهُ فَي ذَلِكَ، فَأَعْظَمُ مَنْ أُصِيبَ بِهِ بلا شَكِّ هُوَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ أُصِيبَ بِهِ بلا شَكِّ هُوَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مَنْ أُصِيبَ بِهِ بلا شَكِّ هُوَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ أُصِيبَ بِهِ بلا شَكِّ هُو الرَّسُولُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ أُصِيبَ بِهِ بلا شَكِّ هُو الرَّسُولُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ أُصِيبَ بِهِ بلا شَكِّ هُو الرَّسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ أُصِيبَ بِهِ بلا شَلِي اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ أُولِكَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ العِلْمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهِ العَلْمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فضل الطليعة، رقم (٢٨٤٦)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير، رقم (٢٤١٥)، من حديث جابر رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٠٣/٢)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، رقم (٤٨٣٣)، والترمذي: كتاب الزهد، رقم (٢٣٧٨)، من حديث أبي هريرة رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ومِمَّا يُقَارِبُ هَذَا فِي بَعْضِ الوُجُوهِ مَا يَذْكُرُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ فِي مِثْلِ
قَـوْلِهِ: ﴿ الصَّكِينِ وَالصَّكِقِينَ وَالْقَلَنِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾
[آل عمران:١٧] إنَّ الصَّابِرِينَ: رَسُولُ اللهِ، والصَّادِقِينَ: أَبُو بَكْرٍ، والقَانِتِينَ: عُمَرُ، والمُنْفِقِينَ: عُثْمَانُ، والمُسْتَغْفِرِينَ: عَلِيُّ [١].

(١) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئا قط فقال لا، رقم (٢٣١٢)، من حديث أنس رَضِّاللَهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٥٥)، والترمذي: كتاب الزهد، باب ما جاء في معيشة النبي ﷺ، رقم (٣٣٤٧)، من حديث ابن عباس رَحْوَاللّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الذكر، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، رقم (٢٧٠٢)، من حديث الأغر المزنى رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب قيام النبي ﷺ الليل، رقم (١١٣٠)، ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، رقم (٢٨١٩)، من حديث المغيرة بن شعبة رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ.

وفِي مِثْلِ قَوْلِهِ: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ ﴾ أَبُو بَكْرٍ ﴿ أَشِدَآ ا عَلَى ٱلكُفَّارِ ﴾ عُمَرُ ﴿ رُحَمَآ ا اللهِ بَنْهُمْ ﴾ عُثْمَانُ ﴿ تَرَبْهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا ﴾ عَلِيُّ [الفتح: ٢٩] [١].

وأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ ﴿وَالِدِينِ﴾ أَبُو بَكْرٍ ﴿وَالزَّيْتُونِ﴾ عُمَرُ ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ عُثْمَانُ ﴿وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ﴾ عَلِيٌّ [٢].

وأَمْثَالُ هَذِهِ الْخُرَافاتِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ تَارَةً تَفْسِيرَ اللَّفْظِ بِهَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بحالٍ، فإنَّ هَذِهِ الأَلْفَاظَ لَا تَدُلُّ عَلَى هَؤُلَاءِ الأَشْخَاصِ، ......

[1] وهَذَا التَّوْزِيعُ لَيْسَ بَتَفْسِيرِ الرَّافِضَةِ، لَكُنَّهُ تَفْسِيرٌ قَاصِرٌ بَلَا شَكَّ، يَقُولُ: ﴿ فَكُمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ مَعَهُ فِي الغَارِ ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَنَجِهِ عَلَا تَحْسَزَنَ إِلَّكَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠] وعُمَرُ ﴿ أَشِدَّا أَهُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ لِأَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ، وعُثْهَانُ مَشْهُورٌ بِالرَّحْمَةِ واللِّينِ والعَطْفِ ﴿ رُكِعًا سُجَدًا ﴾ وعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ مِنَ الرَّاكِعِينَ السَّاجِدِينَ، لكنْ عُثْمَانُ أَيضًا شُهِرَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلِ، وأَنَّهُ كَثِيرُ القِيَامِ. الرَّاكِعِينَ السَّاجِدِينَ، لكنْ عُثْمَانُ أَيضًا شُهِرَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلِ، وأَنَّهُ كَثِيرُ القِيَامِ.

والحاصِلُ: أَنَّ هَذَا خَطَأٌ، وأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُۥ ﴾ يَشْمَلُ كُلَّ الصَّحَابَةِ، وقَوْلُهُ: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُۥ ﴾ يَشْمَلُ كُلَّ الصَّحَابَةِ، وقَوْلُهُ: ﴿أَشِذَا ۗ عَلَى الْجَمِيعِ.

[٢] هذا كِتَابُ تَفْسِيرٍ، والشَّيْخُ رَحَمُ اللَّهُ يَنْقُلُ عَنْ تَفْسِيرٍ، فالتِّينُ: أَبُو بَكْرٍ! والزَّيْتُونُ: عُمَرُ! وطُورُ سِينِينَ: عُثْمَانُ! وهَذَا البَلَدُ الأَمِينُ: عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ! سَمَّاهُمْ كُلَّهُمْ بِمَأْكُولِ وَمَسْكُونٍ! نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ! ولَعَلَّهُ لَمَّا قَدَّمَ التِّينَ وكانَ أَبُو بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ مُقَدَّمًا بَدَأَ بِهِ، وَمَسْكُونٍ! نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ! ولَعَلَّهُ لَمَّا قَدَّمَ التِّينَ وكانَ أَبُو بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ مُقَدَّمًا بَدَأَ بِهِ، فَقَالَ مَا دَامَ أَبُو بَكْرٍ أَفْضَلَهُمْ واللهُ بَدَأَ بِالتِّينِ، ثُمَّ بالزَّيْتُونِ عَلَى حَسَبِ تَرْتِيبِهِمْ فِي الخِلافَةِ والأَفْضَلِيَّةِ. وَقَالَ: إنَّ هَذِهِ أَرْبَعُ كَلِمَاتٍ، وهَوُلَاءِ أَرْبَعَةٌ وهُمْ مُرَتَّبُونَ هكذَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمْنَ ثُمَّ عَلِيًّا.

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ اَشِدَاءُ عَلَى ٱلْكُفَّادِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَبُهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ﴾ [الفتح: ٢٩] كُلُّ ذَلِكَ نَعْتُ للَّذِينَ مَعَهُ، وَهِي الَّتِي يُسَمِّيهَا النُّحَاةُ خَبَرًا بَعْدَ خَبَرٍ، والمَقْصُودُ هُنَا أَنَّهَا كُلَّهَا صِفَاتٌ لِمَوْصُوفٍ وَاحِدٍ وهُمُ الَّذِينَ مَعَهُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنْهَا مُرَادًا بِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ.

وتَتَضَمَّنُ تَارَةً جَعْلَ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ العامِّ مُنْحَصِرًا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ كَقَوْلِهِمْ: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ مَامَنُوا الَّذِينَ ﴾ [المائدة:٥٥] أُرِيدَ بِهَا عَلِيُّ وَحُدَهُ، وقَوْلِ بَعْضِهِمْ: إِنَّ قَوْلَهُ: ﴿ وَاللّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ \* [الزمر:٣٣] أُرِيدَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ وَحْدَهُ [1].

وَقَـوْلُهُ: ﴿لَا يَسۡتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتۡحِ وَقَىٰلَ﴾ [الحديد:١٠] أُرِيـدَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ وَحْدَهُ، ونَحْوُ ذَلِكَ<sup>[۲]</sup>.

[1] هَذَا قَالَ بِهِ بَعْضُ الْمُسِّرِينَ، قَالُـوا: ﴿ وَالَذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ ۗ هَذِهِ نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ، ولكنْ سَبَقَ لَنَا أَنَّ قَوْلَهُمْ: نَزَلَتْ فِي كَذَا يَعْنِي أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي مَعْنَاهَا، فَيَكُونُ تَفْسِيرًا، وعَلَى هَذَا فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ، فَمَعْنَاهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ يَدْخُلُ فِي تَفْسِيرًا، وعَلَى هَذَا فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ، فَمَعْنَاهُ أَنَّ أَبًا بَكْرٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ يَدْخُلُ فِيها هَذَا الوَصْفِ ﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ وَلَا شَكَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ فِيهَا الرَّسُولُ عَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُوسَلًا إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، وأُمِرَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ ﴿ يَكَأَيّلُهُ مُرْسَلٌ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، وأُمِرَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ ﴿ يَكَأَيّلُهُ مَرْسَلٌ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، وأُمِرَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ ﴿ يَكَأَيّلُهُ النَّاسِ، وأُمِرَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ ﴿ يَكَأَيّلُهُ مَنْ سَلُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، وأُمِرَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ ﴿ يَكَأَيّلُهُ أَنَاكُ مُ إِنَّالًا فَ وَصَدَّقَ بِهِ أَيضًا.

[٢] والَّذِي قَالَ: أُرِيدَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ مَثَلًا نَقُولُ: إِنْ أَرَادَ عَلَى سَبِيلِ الحَصْرِ فَخَطَأُ، وإِنْ أَرَادَ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ فَصَحِيتٌ. ولنَا أَنْ نَقُولَ: نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ، يَعْنِي وَفِي أَمْثَالِهِ، وتفْسِيرُ ابْنِ عَطِيَّةَ وأَمْثَالِهِ أَتَبْعُ للسُّنَّةِ والجَهَاعَةِ وأَسْلَمُ مِنَ البِدْعَةِ مِنْ تَفْسِيرِ اللَّأْثُورَةِ عَنْهُمْ عَلَى وَجْهِهِ لَكَانَ النَّغُشَرِيِّ، ولَوْ ذَكَرَ كَلَامَ السَّلَفِ المُوجُودَ فِي التَّفَاسِيرِ المَأْثُورَةِ عَنْهُمْ عَلَى وَجْهِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ وأَجْمَلَ، فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَنْقُلُ مِنْ تَفْسِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ، وهُو مِنْ أَجَلِّ التَّفَاسِيرِ المَأْثُورَةِ وأَعْظَمِهَا قَدْرًا، ثُمَّ إِنَّهُ يَدَعُ مَا نَقَلَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ السَّلَفِ لَا يَحْكِيهِ التَّفَاسِيرِ المَأْثُورَةِ وأَعْظَمِهَا قَدْرًا، ثُمَّ إِنَّهُ يَدَعُ مَا نَقَلَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ السَّلَفِ لَا يَحْكِيهِ بَعْمُ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الكَلَامِ الَّذِينَ بَحَالٍ، ويَذْكُرُ مَا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَوْلُ المُحَقِّقِينَ، وإنَّمَا يَعْنِي بِمِمْ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الكَلَامِ الَّذِينَ بَحَالٍ، ويَذْكُرُ مَا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَوْلُ المُحَقِّقِينَ، وإنَّمَا يَعْنِي بِمِمْ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الكَلَامِ الَّذِينَ بَحَالٍ، ويَذْكُرُ مَا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَوْلُ المُحَقِّقِينَ، وإنَّمَا يَعْنِي بِمِمْ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الكَلَامِ الَّذِينَ وَرَوا أُصُولَهُمْ بِطُرُقٍ مِنْ جَنْسِ مَا قَرَّرَتْ بِهِ المُعْتَزِلَةُ أُصُولَهُمْ، وإنْ كَانُوا أَقْرَبَ إِلَى السَّاتَةِ مِنَ المُعْتَزِلَةِ، لكَنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى كُلُّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، ويُعْرَفَ أَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ التَفْسِيرِ عَلَى المُذْهَبِ إِلَى المَنْ يَبْغِي أَنْ يُعْطَى كُلُّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، ويُعْرَفَ أَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ التَقْسِيرِ عَلَى المُذَهَبِ السَّلَقُ مِنَ المُعْتَرِلَةِ اللْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّي الْمَالِي اللْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْمِلِ اللَّهُ الْمَلْكُومِ اللْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُ اللَّهُ الللَّهُ الْمَلِي اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ المَالَقُولُ الْمَالِي الْمَلْمُ الللْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِمُ الللللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِي المُعْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ

= ولكنْ إِنْ أُرِيدَ الحَصْرُ فَهَذَا لَا يَجُوزُ، وهَذِهِ قَاعِدَةٌ فِي التَّفْسِيرِ؛ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّصَ العامُّ ويُحْصَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا بدَلِيلِ، فإنْ جاءَ الدَّلِيلُ مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ الْمُرَادُ بِهِمْ أَبُو سُفْيَانَ ﴿ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ ﴾ وهذَا كَمَا قِيلَ، قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ ﴾ وهذَا كَمَا قِيلَ، وإلَّا فإنَّ الوَاجِبَ إِبْقَاءُ العَامِّ عَلَى عُمُومِهِ؛ لِأَنَّ حَصْرَهُ فِي واحِدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ قُصُورٌ فِي واللَّهُ فَإِلَّا فإنَّ الوَاجِبَ إِبْقَاءُ العَامِّ عَلَى عُمُومِهِ؛ لِأَنَّ حَصْرَهُ فِي واحِدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ قُصُورٌ فِي التَّفْسِيرِ، وكَمَا نَعْلَمُ جَمِيعًا أَنَّ المُفَسِّرَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُطَابِقًا للمُفَسِّرِ، أَمَّا أَنْ يُخُونُ أَنْ يُجُونُ أَنْ يَجُونُ أَنْ يَجُونُ أَنْ يَجُونُ أَنْ يَجُونُ أَنْ يَجُونُ أَنْ يَجُونُ أَنْ يَعُمِّمَ أَيضًا، فَإِذَا جَاءَ نَصُّ فِي شَيْءٍ خَاصِّ لَمْ يَجُنْ أَنْ نَجْعَلَهُ كَامَّا، اللَّهُمَّ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ القِيَاسِ، إِنْ كَانَ مِا يُعْلَمُ وَيَانِ فِيهِ القِيَاسُ.

[1] هَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ رَحَمَهُ اللَّهُ، وهُو يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ مُنْصِفٌ وَعَادِلُ، وأَنَّ الحَقَّ ولوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ يَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ، وأَنَّ أَهْلَ البِدَعِ إِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرُبَ إِلَى الشَّنَةِ مِنْ بَعْضٍ يَجِبُ أَنْ يُثْنَى عَلَيْهِمْ بَهَذَا القُرْبِ، وأَمَّا أَنْ نَرُدَّ مَا قَالَهُ أَهْلُ البِدَعِ جُمْلَةً الشُّنَةِ مِنْ بَعْضٍ يَجِبُ أَنْ يُثْنَى عَلَيْهِمْ بَهَذَا القُرْبِ، وأَمَّا أَنْ نَرُدَّ مَا قَالَهُ أَهْلُ البِدَعِ جُمْلَةً وتَفْصِيلًا، حَتَّى مَا قَالُوهُ مِنَ الصَّوَابِ، ونَقُولَ: هَذَا قَالَهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، فَهَذَا خَطَأً؛ لِأَنَّ الوَاجِبَ أَنْ يَقُولَ الإِنْسَانُ الحَقَّ أَيْنَمَا كَانَ، وَلَا يَنْظُرَ إِلَى قَائِلِهِ؛ ولهَذَا قَالَ: يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ

فإنَّ الصَّحَابَةَ والتَّابِعِينَ والأَئِمَّةَ إِذَا كَانَ لَهُمْ فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ قَوْلٌ وجَاءَ قَوْمٌ فَ فَسَّرُوا الآيَةَ بِقَوْلٍ آخَرَ لأَجْلِ مَذْهَبٍ اعْتَقَدُوهُ -وذَلِكَ المَذْهَبُ لَيْسَ مِنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ - صَارُوا مُشَارِكِينَ للمُعْتَزِلَةِ وغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ في مِثْلِ هَذَا.

وفِي الجُمْلَةِ: مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ وتَفْسِيرِهِمْ إِلَى مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ كَانَ مُخْطِئًا فِي ذَلِكَ بَلْ مُبْتَدِعًا، وإنْ كَانَ مُجْتَهِدًا مَغْفُورًا لَهُ خَطَؤُهُ.

فالمَقْصُودُ بَيَانُ طُرُقِ العِلْمِ وأَدِلَّتِهِ وطُرُقِ الصَّوَابِ[1].

الرِّجَالُ بالحَقِّ، لَا الحَقُّ بِالرِّجَالِ، وأَنْتَ إِذَا عَرَفْتَ الحَقَّ بالرِّجَالِ فَمَعْنَاهُ أَنَّكَ مُقَلِّدٌ مَحْضُ،
 لكنْ إِذَا عَرَفْتَ الرِّجَالَ بالحَقِّ، وأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَا يَقُولُونَهُ حَقًّا فَهُمْ رِجَالٌ حَقًّا فَهَذَا هُوَ الكَنْ إِذَا عَرَفْتَ الرِّجَالُ حَقًّا فَهُمْ وَجَالُ حَقًّا فَهُمْ وَعَلَى كُلُّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ حَتَّى ولَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ العَدْلُ، فالشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: يَجِبُ أَنْ يُعْطِيهِ حَقَّهُ، ونَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْمُبْتَدِعَ أَقْرَبُ إِلَى السَّنَةِ البِدَعِ، وكَانَ قَرِيبًا مِنْ أَهْلِ السُّنَةِ فَإِنَّنَا نُعْطِيهِ حَقَّهُ، ونَقُولُ: إِنَّ هَذَا المُبْتَدِعَ أَقْرَبُ إِلَى السَّنَةِ مِنْ هَذَا المُبْتَدِع.

[١] وهُنَا يَجُدُرُ التَّنْبِيهُ إِلَى هَذِهِ المَسْأَلَةِ اللَهِمَّةِ فَإِنَّ مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وتَفْسِيرِهِمْ إِلَى مَا يُحَالِفُ ذَلِكَ كَانَ مُخْطِئًا فِي هَذَا؛ بَلْ يَكُونُ مُبْتَدِعًا وإِنْ كَانَ مُحْتَهِدًا مَغْفُورًا لَهُ خَطَوُمُ ، يَعْنِي: نَحْنُ نَصِفُهُ بِأَنَّهُ مُخْطِئٌ وبأَنَّهُ مُبْتَدِعٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ قَوْلٍ فِي دِينِ مُحْتَهِدًا مَغْفُورًا لَهُ خَطَوُهُ ، يَعْنِي: نَحْنُ نَصِفُهُ بِأَنَّهُ مُخْطِئٌ وبأَنَّهُ مُبْتَدِعٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ قَوْلٍ فِي دِينِ اللهِ لَهُ مَنْ مَنْ اللهِ وَلَا فِي قَوْلِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ اللهِ لَهُ عَلَى اللهِ وَلَا فِي قَوْلِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ فَهُو قَوْلٌ مُبْتَدَعٌ؛ لِأَنَّهُ مُحْدَثٌ ، وقَدْ قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّكَابُةُ وَالسَّلَامُ: "وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَامُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "(المُمُورِ مُحْدَثَامُهُا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "(اللهُ مُورِ مُحْدَثَامُهُا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "(اللهُ مُورِ مُحْدَثَامُهُا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً "(اللهُ اللهُ فَلَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ: "وَشَرُّ الأَمُورِ مُحْدَثَامُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً "(اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلِيةُ وَلَا اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧)، من حديث جابر رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ.

هَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي التَّفْسِيرِ، أَمْ فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، أَمْ فِي الأَمُورِ العِلْمِيَّةِ العَقَدِيَّةِ، فَكُلُّ شَيْءٍ مُحَالِفٍ لِهَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ والتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ فَإِنَّهُ قَوْلٌ مُبْتَدَعٌ، وصَاحِبُهُ مُحْطِئ، ولكنْ هَلْ يَأْثُمُ هَذَا القائِلُ؟ يُنْظَرُ، إِذَا كَانَ مُجْتَهِدًا بَاذِلًا وُسْعَهُ فَوْلٌ مُبْتَدَعٌ، وصَاحِبُهُ مُحْطِئ، ولكنْ هَلْ يَأْثُمُ هَذَا القائِلُ؟ يُنْظَرُ، إِذَا كَانَ مُجْتَهِدًا بَاذِلًا وُسْعَهُ فَو طَلَبِ الحَقِّ ولكنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ فَهُوَ مَعْفُورٌ لَهُ؛ ولهذَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وإنْ كَانَ مُجْتَهدًا مَعْفُورًا لَهُ خَطَوُهُ».

فَلَنَا الآنَ نَظَرَانِ: نَظَرٌ إِلَى القَوْلِ أَوِ التَّفْسِيرِ، وَنَظَرٌ إِلَى القائِلِ أَوِ المُفَسِّرِ، فالقَوْلُ أَوِ التَّفْسِيرُ المُخالِفُ لِهَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ والتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ هَذَا قَوْلٌ مُبْتَدَعٌ بَاطِلٌ، وأمَّا بِالنِّسْبَةِ للقائِلِ فَيُنْظَرُ فإنْ كَانَ قَدْ بَذَلَ الجُهْدَ وسَعَى بِقَدْرِ مَا يَسْتَطِيعُ إِلَى بَاطِلٌ، وأمَّا بِالنِّسْبَةِ للقائِلِ فَيُنْظَرُ فإنْ كَانَ قَدْ بَذَلَ الجُهْدَ وسَعَى بِقَدْرِ مَا يَسْتَطِيعُ إِلَى الوصُولِ إِلَى الحقِّ ولكنْ لَمْ يَتَبَيَّنُ لَهُ إِلَّا مَا قالَ، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ خَطَوهُ وَهُ لِأَنَّ اللهَ يَقُول: (لا يُكَلِفُ اللهَ يَقُول: ﴿ لَا يُكَلِفُ اللهَ يَقُول: ﴿ لَهُ لَا مَا قالَ، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ خَطَوهُ وَهَذِهِ القَاعِدَةُ تَكَادُ الْعُولَ اللهَ عَلَيْهَا أَحْيانًا لكنْ هِيَ قَاعِدَةٌ أَصِيلَةٌ وَصُيلِهَا أَحْيانًا لكنْ هِيَ قَاعِدَةٌ أَصِيلَةٌ وأَصْلًا فِي هَذَا.

ورُبَّ سَائِلٍ يَقُولُ: كَيْفَ يُقَالُ لِمَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ وتَفْسِيرِهِمْ مُبْتَدِعًا وإنْ كَانَ مُجْتَهِدًا مَغْفُورًا لَهُ خَطَؤُهُ. كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُٱللَّهُ؟

والجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَالَ بِقَوْلٍ لَيْسَ مَعْرُوفًا عَنِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وعَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ فِي قَوْلِهِ هذَا، ولكنْ لَا نُعْطِيهِ الوَصْفَ المُطْلَقَ وإنْ كَانَ مُبْتَدِعًا فِي ذَلكَ.

ورُبَّ سَائِلٍ يَقُولُ: بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّفَاسِيرِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي تَنْظُرُ لِلمُكْتَشَفَاتِ الحَدِيثَةِ، عِنْدَمَا يَكُونُ هُنَاكَ تَفْسِيرٌ لآيَةٍ لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَيْهِ، بِمَعْنَى: حَدِيثٌ عَنِ

ونَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ القُرْآنَ قَرَأَهُ الصَّحَابَةُ والتَّابِعُونَ وتَابِعُوهُمْ، وأَنَّهُمْ كَانُوا أَعْلَمَ بِتَفْسِيرِهِ ومَعَانِيهِ كَمَا أَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِالحَقِّ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ ﷺ فَمَنْ خَالَفَ قَوْلَهُمْ وَفَسَّرَ القُرْآنَ بِخِلَافِ تَفْسِيرِهِمْ فَقَدْ أَخْطَأَ فِي الدَّلِيلِ والمَدْلُولِ جَمِيعًا[1].

الرَّسُولِ ﷺ ولكنْ هُنَاكَ أَقْوَالٌ عَنِ الصَّحَابَةِ أَوْ أَقْوَالٌ عَنِ السَّلَفِ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ،
 وقَدْ يَكُونُ أَيضًا هُنَاكَ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلٍ، ويَأْتِي مُفَسِّرٌ يَسْتَنِدُ فِي التَّفْسِيرِ إِلَى جَانِبِ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ
 أو المُكْتَشَفَاتِ الحَدِيثَةِ. فَهَا هُوَ القَوْلُ فِي هَذَا؟ وهَلْ يَدْخُلُ فِي القَاعِدَةِ السَّابِقَةِ فَيُقَالُ عَنْهُ
 إنَّهُ مُبْتَدِعٌ؟

والجَوَابُ: أَنَّهُ إِذَا صَحَّتْ دَلالَهُ القُرْآنِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِمُبْتَدِعٍ، إِذَا كَانَ لَا يُخَالِفُ قَوْلَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ، أَمَّا إِذَا خَالَفَ قَوْلَهُمْ فَإِنَّنَا نَقُولُ: إِنَّهُ مُبْتَدِعٌ وَنُرُدُّهُ، لكنْ غَالِبُ مَا تَكُونُ مِنْ هَذِهِ الْمُكْتَشَفَاتِ مَسْكُوتٌ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لَنْ سَبَقَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَطَّلِعُوا عَلَيْهَا، لكنْ قَدْ يَكُونُ مِنْ هَذِهِ الْمُكْتَشَفَاتِ مَسْكُوتٌ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لَنْ سَبَقَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَطَّلِعُوا عَلَيْهَا، لكنْ قَدْ يَكُونُ القُرْآنُ دَلَّ عَلَيْهَا بِعُمُومِهِ، أَمَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهَا بِخُصُوصِهَا فَهَذَا بَعِيدٌ، ولوْ دَلَّ عَلَيْهَا بِخُصُوصِهَا فَهَذَا بَعِيدٌ، ولوْ دَلَّ عَلَيْهَا بِخُصُوصِهَا لَكَانَ الصَّحَابَةُ يَدُرُونَ عَنْهُ وفَسَّرُوهُ بِهَا. فَهذِهِ الاكْتِشَافَاتُ العِلْمِيَّةُ إِذَا صَحَّ أَنَّهَا وَالْمَالَةُ فِي الآيَةِ تُقْبَلُ مِنْ قَائِلِهَا، أَمَّا إِذَا لَمْ يَصِحَ فَهَذَا يَجِبُ أَنْ يُرَدَّ عَلَى قَائِلِهِ.

فَمَثَلًا: هُنَاكَ مَنْ فَشَرَ الفِتْنَةَ بِالغَزْوِ الفِكْرِيِّ، وهَذَا صَحِيحٌ، كَمَا أَخْبَرَ بِهَا الرَّسُولُ ﴿ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا ويُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا ويُصْبِحُ كَافِرًا﴾ (١).

[١] أَخْطَأَ فِي الدَّلِيلِ؛ لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ بِغَيْرِ الْمُرَادِ بِهِ، وأَخْطَأَ فِي المَدْلُولِ حَيْثُ أَتَى بِمَعْنَى مُخَالِفٍ لِهَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، رقم (١١٨)، من حديث أبي هريرة رَضَالِيَلُهُ عَنْهُ.

ومَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَ قَوْلَهُمْ لَهُ شُبْهَةٌ يَذْكُرُهَا: إِمَّا عَقْلِيَّةٌ، وإِمَّا سَمْعِيَّةٌ، كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ [١].

والمَقْصُودُ هُنَا التَّنْبِيهُ عَلَى مَثَارِ الاخْتِلَافِ فِي التَّفْسِيرِ، وأنَّ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِهِ البِدَعَ البَاطِلَةَ الَّتِي دَعَتْ أَهْلَهَا إِلَى أَنْ حَرَّفُوا الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وفَسَّرُوا كَلامَ اللهِ ورَسُولِهِ ﷺ بِغَيْرِ مَا أُرِيدَ بِهِ، وتَأَوَّلُوهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ.

فمِنْ أُصُولِ العِلْمِ بِذَلِكَ أَنْ يَعْلَمَ الإِنْسَانُ القَوْلَ الَّذِي خَالَفُوهُ وَأَنَّهُ الحَقُّ. وَأَنْ يَعْرِفَ أَنْ تَفْسِيرَهُمْ مُحْدَثُ وَأَنْ يَعْرِفَ أَنْ تَفْسِيرَهُمْ مُحْدَثُ مُبْتَدَعٌ، ثُمَّ أَنْ يَعْرِفَ بالطُّرُقِ المُفَصَّلَةِ فَسَادَ تَفْسِيرِهِمْ بِهَا نَصَبَهُ اللهُ مِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى بَيَانِ الحَقِّ.

وكَذَلِكَ وَقَعَ مِنَ الَّذِينَ صَنَّفُوا فِي شَرْحِ الحَدِيثِ وتَفْسِيرِهِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ جِنْسِ مَا وَقَعَ فِيهَا صَنَّفُوهُ مِنْ شَرْحِ القُرْآنِ وتَفْسِيرِهِ.

وأمَّا الَّذِينَ يُخْطِئُونَ فِي الدَّلِيلِ لَا فِي المَدْلُولِ فَمِثْلُ كَثِيرٍ مِنَ الصُّوفِيَّةِ والوُعَّاظِ

[1] هَذَا صَحِيحٌ، ومَا قَالَهُ الشَّيْخُ رَحَمُهُ اللَّهُ لَهُ أَصْلٌ فِي القُرْآنِ، وأَنَّ المُخَالِفِينَ لِذَلِكَ لَهُمْ شُبَهٌ، وقَدْ أَشَارَ اللهُ إِلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ هُوَ الَّذِي آنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِئْبَ مِنْهُ عَايَتُ تُحْكَمَتُ لَهُمْ شُبَهٌ، وقَدْ أَشَارَ اللهُ إِلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ هُوَ الَّذِي آنَلُ عَلَيْهُ وَيَنَعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ﴾ [آل عمران:٧] هُنَ أُمُّ الْكِئْبِ وَأُخَرُ مُتَشَيِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَعِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ﴾ [آل عمران:٧] لِأَنَّ النَّبْطِلَ لَـوْ أَتَى بِشَيْءٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ، فَهُ وَ يَأْتِي بِأُمُورٍ فِيهَا اشْتِبَاهُ لَكَنَّهُ وَالْعَيادُ بِاللهِ – زَائِعٌ، لَا يَحْمِلُ هَذَا المُشْتَبِة عَلَى المُحْكَمِ حَتَّى يَكُونَ بَيِّنًا، وإِنَّمَا يَجْعَلُ الشَّيْءَ والعياذُ باللهِ – زَائِعٌ، لَا يَحْمِلُ هَذَا المُشْتَبِة عَلَى المُحْكَمِ حَتَّى يَكُونَ بَيِّنًا، وإِنَّمَا يَجْعَلُ الشَّيْءَ والعياذُ باللهِ – زَائِعٌ، لَا يَحْمِلُ هَذَا المُشْتَبِة عَلَى المُحْكَمِ حَتَّى يَكُونَ بَيِّنًا، وإنَّمَ اللهُمْ بِإِحْسَانٍ وَالعياذُ باللهِ وكما قَالَ الشَّيْءَ رَحْمَهُ اللَّهُ: كُلُّ مَنْ خَالَفَ الصَّحَابَةَ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ فَلَكُ شُبَةً يَتَعَلَّلُ بِهَا ويُمَوِّهُ بِهَا.

والفُقَهَاءِ وغَيْرِهِمْ، يُفَسِّرُونَ القُرْآنَ بِمَعَانٍ صَحِيحَةٍ، لكنِ القُرْآنُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا، مِثْلُ كَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ فِي حَقَائِقِ التَّفْسِيرِ. وإنْ كَانَ فِيهَا ذَكَرُوهُ مَا هُوَ مَعَانٍ بَاطِلَةٌ فإنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي القِسْمِ الأوَّلِ وهُوَ الحَطَأُ فِي الدَّلِيلِ والمَدْلُولِ جَمِيعًا، حَيْثُ يَكُونُ المَعْنَى الَّذِي قَصَدُوهُ فَاسِدًا.

### فَصْلٌ

فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ بِالقُرْآنِ وَتَفْسِيرِهِ بِالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ

- - - - -

فإنْ قَالَ قائِلٌ: فَهَا أَحْسَنُ طُرُقِ التَّفْسِيرِ؟

فالجَوَابُ: إِنَّ أَصَحَّ الطُّرُقِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُفَسَّرَ القُرْآنُ بِالقُرْآنِ، فَمَا أُجْمِلَ فِي مَكانٍ فَإِنَّهُ قَدْ فُسِّرَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ، ومَا اخْتُصِرَ فِي مَكانٍ فَقَدْ بُسِطَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ.

فإنْ أَعْيَاكَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهَا شَارِحَةٌ لِلقُرْآنِ، ومُوَضِّحَةٌ لَهُ، بَلْ قَدْ قَالَ الإمامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ: كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهُو كُمَّا فَهِمَهُ مِنَ القُرْآنِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ عِمَّا فَهِمَهُ مِنَ القُرْآنِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ عَا أَرْبَكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآ إِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء:١٠٥] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ بِٱلْبَيْنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنفَكُرُونَ ﴾ [النحل:١٤] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْذِيكَ ٱلذِيكَ ٱلذِيكَ ٱلذِيكَ الْذِيكَ الْكِتَبَ إِلّا لِتُمْبَقِ وَلَعَلَهُمْ يَنفَكُرُونَ ﴾ [النحل:١٤] ولهذا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا إِنِّي وُهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ [النحل:١٤] ولهذا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ وَمَثْلُهُ مَعَهُ »(١) يَعْنِي السُّنَة، والسُّنَةُ أَيضًا تَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالوَحْيِ كَمَا يَنْزِلُ القُوالِ اللهُ وَقِيلَ كَمَا يُنْزِلُ القُرْآلُ الْمُعْمَلُهُ مَعَهُ عَلَى وَلِكَ السُّولَ عَلَى وَعَيْرُهُ مِنَ الأَثِلَ عَلَى فَلَكُ بَاللَهُ عَلَى ذَلِكَ بَأَولِكَ بَالْوَحْيِ كَمَا يُنْزِلُ اللهَ اللهُ الْمَامُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَثِمَةِ عَلَى ذَلِكَ بَالْوَحْي كَمَا يُنْزِلُ اللّهُ اللهُ النَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَثِمَةُ عَلَى ذَلِكَ بَالْوَحْي كَمَا يُذِلُكَ بَالْوَحْي كَمَا يُنْزِلُ اللهُ اللهُ اللهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَثِمَ عَلَى ذَلِكَ بَالْوَلْكَ بَالْوَلْكَ بَالْكَ مُولِكَ اللهُ اللهُ السُّهُمُ عَلَى اللهُ السُّالِي عَلَى اللهُ السَّالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّالِ اللهُ السَّالِي عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ السَّالِ اللهُ السَّالِي اللهُ السَّالِي اللهُ اللهُ اللهُ السَّالِي السَّولُ اللهُ السَّالِي اللهُ السَّالِي اللهُهُ اللَّهُ اللهُ السَّالِي الللهُ السَّالِي اللهُ السَّالِي اللهُ السَلَالِي اللهُ السَّالِي اللهُ السَّالَةُ اللهُ السَلَالُهُ الللهُ السَّالِي اللهُ السَلَّلُولُ اللهُ السَّالِي اللهُ السَلَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٣٠)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٤)، من حديث المقدام بن معدي كرب رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

والغَرَضُ أَنَّكَ تَطْلُبُ تَفْسِيرَ القُرْآنِ مِنْهُ، فإنْ لَمْ تَجِدْهُ فمِنَ السُّنَّةِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُعَادٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ: «بِمَ تَحْكُمُ؟» قَالَ: بكِتَابِ اللهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟» قَالَ: بكِتَابِ اللهِ، قَالَ: فَضَرَبَ لَمْ تَجِدْ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي. قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَدْرِهِ، وَقَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ لِمَا الحَدِيثُ فِي المَسَانِيدِ والسُّنَنِ بإِسْنَادٍ جَيِّدً [1].

[1] تَكَلَّمَ بعضُ العُلَمَاءِ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ وضَعَفَهُ، ولكنِ المُؤلِّفُ يَرَى أَنَّ إِسْنَادَهُ جَيِّدٌ وهُوَ الظَاهِرُ؛ لِأَنَّهُ وَافَقَ القَاعِدَةَ العَامَّةَ فِي الشَّرِيعَةِ فِي أَنَّ الإِنْسَانَ يَحْكُمُ بِكِتَابِ اللهِ، فإنْ لَمْ يَجِدٌ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَنَّ فِي السُّنَّةِ أَشْيَاءَ لَمْ يُفَسِّرُهَا القُرْآنُ، وَلَا تَجِدُهَا ظَاهِرَةً فِي القُرْآنِ، فَلا بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى السُّنَّةِ.

أمَّا إِذَا كَانَتْ لَا فِي هَذَا وَلَا فِي هَذَا فَالْإِنْسَانُ (يَجْتَهِدُ رَأْيَهُ) وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَحْكُمُ بِرَأْيِهِ، لكنِ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَجْتَهِدَ فِي تَطْبِيقِ الوَاقِعَةِ وَالْحَادِثَةِ عَلَى نُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَبَهَذَا يَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ مُطَابِقًا للقَوَاعِدِ العَامَّةِ فِي الشَّرِيعَةِ، وَالَّذِينَ ضَعَّفُوهُ ظَنُّوا أَنَّ قَوْلَهُ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِسُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ» أَنْ تَكُونَ السُّنَّةُ فِي مَرْتَبَةٍ مُتَأْخِرَةٍ عَنْهُ، وَظَنُّوا أَيضًا أَنَّ قَوْلَهُ: «أَجْتَهِدُ رَأْيِي» يَعْنِي: أَحْكُمُ بِالرَّأْي ولَيْسَ كَذَلِكَ.

وإِذَا سَأَلَ سَائِلٌ: هَلِ السُّنَّةُ تَنْسَخُ القُرْآنَ؟

فالجَوَابُ: أَنَّنَا نَقُولُ: إِذَا صَحَّتْ نَسَخَتِ القُرْآنَ، لكنْ لَيْسَ لِهَذَا مِثَالٌ سَلِيمٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٣٠)، وأبو داود: كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، رقم (٣٥٩٢)، والترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يحكم، رقم (١٣٢٧)، من حديث معاذ ابن جبل رَصَالَلَهُ عَنْهُ.

وحينئذ إِذَا لَمْ تَجِدِ التَّفْسِيرَ فِي القُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ رَجَعْتَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ؛ فَإِنَّهُمْ أَدْرَى بِذَلِكَ؛ لِمَا شَاهَدُوهُ مِنَ القُرْآنِ والأَحْوَالِ الَّتِي اخْتُصُّوا بِهَا، ولِمَا لَهُمْ مِنَ الفَهْمِ التَّامِّ، والعِلْمِ الصَّحِيحِ، والعَمَلِ الصَّالِحِ، لَا سِيَّا عُلَمَاؤُهُمْ وَكُبَرَاؤُهُمْ ؛ كَالأَئِمَّةِ اللَّائِمَةِ الخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ والأَئِمَّةِ المَهْدِيِّينَ، وعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. وَكُبَرَاؤُهُمْ ؛ كَالأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ الخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ والأَئِمَّةِ المَهْدِيِّينَ، وعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ الإمامُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ -يَعْنِي ابْنُ نُوحٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ -يَعْنِي ابْنُ مَسْعُودٍ -: والَّذِي لَا إِلَهُ غَيْرُهُ مَا نَزَلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا وأَنَا أَعْلَمُ فِيمَنْ أَنِي الشَّهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا وأَنَا أَعْلَمُ فِيمَنْ فَيْرَاتُ مَنْ فَرْلَتْ، وأَيْنَ نَزَلَتْ، وأَيْنَ نَزَلَتْ،

وأمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (١) فَهَذَا الْمِثَالُ خَطَأٌ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ مَقَّهُ» فَبَيَّنَ فِي هَذَا الحَدِيثِ النَّاسِخَ فَقَطْ، يَعْنِي كَأَنَّهُ يَقُولُ: الآنَ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ مَقَّهُ» فَبَيَّنَ فِي هَذَا الحَدِيثِ النَّاسِخَ فَقَطْ، يَعْنِي كَأَنَّهُ يَقُولُ: الآنَ اللهَ رَائِضُ كَفَتْكُمُ الوَصِيَّةَ.

ثُمَّ لَوْ تَنزَّلْنَا تَنزُّلًا كَامِلًا فَهَذَا الحَدِيثُ لَمْ يَنْسَخِ الآيةَ، ولَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الرَّسُولَ قَالَ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ فَقَطْ فَهَا نَسَخَ الآيةَ؛ لِأَنَّ الآيَةَ فِي ذَلِكَ تَقُول: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرِينَ ﴾ [البقرة:١٨٠] وهَذَا تَخْصِيصٌ وَلَيْسَ نَسْخًا؛ لِأَنَّ الأَقْرَبِينَ غَيْرَ الوَارِثِينَ الوَصِيَّةُ بَاقِيَةٌ فِيهِمْ. فَهُو تَخْصِيصٌ، يَعْنِي: لَوْ تَنزَّلُنَ لَوَ مَنزًا لَا يَصِحُ تَنزُّلًا كَامِلًا مَعَ هَؤُلَاءِ فَلَيْسَ هَذَا بِنَسْخٍ ولكنَّهُ تَخْصِيصٌ، والمُهِمُّ أَنَّ هَذَا المِثَالَ لَا يَصِحُ عَلَى أَيِّ تَقْدِيرٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۷/۲۲۷)، وأبو داود: كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، رقم (۲۸۷۰)، وابن ماجه: (۲۸۷۰)، والترمذي: كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم (۲۱۲۰)، وابن ماجه: كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، رقم (۲۷۱۳)، من حديث أبي أمامة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

ولَوْ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللهِ مِنِّي تَنَالُهُ المَطَايَا لَأَتَنْتُهُ ١١].

وَقَالَ الأَعْمَشُ أَيضًا: عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا تَعَلَّمَ عَشْرَ آياتٍ لَمْ يُجَاوِزْهُنَّ حَتَّى يَعْرِفَ مَعَانِيَهُنَّ والعَمَلَ بِهِنَّ.

ومِنْهُمُ الْحَبْرُ البَحْرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ [7].

وتُرْجُمَانُ القُرْآنِ بِبَرَكَةِ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَهُ؛ حَيْثُ قَالَ: «اللَّهُمَّ فَقَهُ فَي فِي اللَّين وَعَلِّمُهُ التَّأُويلَ»(١).

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ: عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «نِعْمَ تُرْجُمَانُ القُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ» ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ دَاوُدَ، عَنْ إِسْحَاقَ الأَزْرَقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ اللَّعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ،

[١] هَذَا فِيهِ السَّفَرُ فِي طَلَبِ العِلْمِ، ولَيْسَ مُرَادُ ابنِ مَسْعُودٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ بَهَذَا أَنْ يَمْدَحَ نَفْسَهُ، وأَنْ يَفْخَرَ بِهَا، لكنْ مُرَادُهُ أَنْ يَحُثَّ النَّاسَ عَلَى تَعَلَّمِ كِتَابِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، وعَلَى طَلَبِ تَفْسِيرِهِ مِنْ أَهْلِهِ، ولَعَلَّهُ أَيْضًا يُرِيدُ أَنْ يَتَعَلَّمَ النَّاسُ مِنْهُ تَفْسِيرَ كَلَامِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

[٢] البَحْرُ لِكَثْرَةِ عِلْمِهِ، والحَبْرُ مَعْنَاهُ أيضًا سَعَةُ العِلْمِ؛ لِأَنَّ الحَبْرَ والبَحْرَ الشَّيْءُ الوَاسِعُ، ويُقالُ: الحَبْرُ، والحِبْرُ بالكَسْرِ أيضًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، رقم (۱٤٣)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رَحَوَالِلَهُ عَنْهُمْ، باب من فضائل عبد الله بن عباس رَحَوَالِلَهُ عَنْهُمْ، رقم (۲٤٧٧)، من حديث ابن عباس رَحَوَالِلَهُ عَنْهُمَا: «اللهم فقهه في الدين». وأخرجه أحمد (۱/ ٢٦٦) بزيادة: «وعلمه التأويل».

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «نِعْمَ التُّرُّجُمَانُ للقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ» ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ بُنْدَارٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهِ كَذَلِكَ (۱).

فهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذِهِ العِبَارَةَ، وقَدْ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي سَنَةٍ ثَلَاثٍ وثَلَاثِينَ عَلَى الصَّحِيحِ، وعَمَّرَ بَعْدَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ سِتًّا وثَلاثِينَ سَنَةً. فَمَا ظَنَّكَ بِمَا كَسَبَهُ مِنَ العُلُوم بَعْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ؟

وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ: اسْتَخْلَفَ عَلِيٌّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَلَى المَوْسِمِ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَرَأَ فِي خُطْبَتِهِ سُورَةَ البَقَرَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: سُورَةَ النُّورِ، فَفَسَّرَهَا تَفْسِيرًا لَوْ سَمِعَتْهُ الرُّومُ والتُّرْكُ والدَّيْلَمُ لأَسْلَمُوا.

ولهَذَا فَإِنَّ غَالِبَ مَا يَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدِّيُّ الكَبِيرُ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ: ابْنِ مَسْعُودٍ وابْنِ عَبَّاسٍ، ولكنْ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ يَنْقُلُ عَنْهُمْ مَا يَحْكُونَهُ مِنْ أَقَاوِيلِ أَهْلِ الكِتَابِ الَّتِي أَبَاحَهَا رَسُولُ اللهِ عَيَّا مَعْ حَيْثُ قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٢). رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو [١].

ولهذَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و قَدْ أَصَابَ يَوْمَ اليَرْمُوكِ زَامِلَتَيْنِ مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الكِتَابِ، فكانَ يُحَدِّثُ مِنْهَا بِهَا فَهِمَهُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الإِذْنِ فِي ذَلِكَ......

[١] المَعْرُوفُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَا يَأْخُذُ عَنِ الإِسْرَائِيلِيَّاتِ، وإِنَّمَا الَّذِي يَأْخُذُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَلَا أَدْرِي هَلْ كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَلَامٌ يُرَادُ بِهِ الجَمِيعُ أَوْ يُرادُ بِهِ البَعْضُ؟

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱/ ۸۶- ۸۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٤٦١).

ولكنْ هَذِهِ الأحادِيثُ الإِسْرَائِيلِيَّةُ تُذْكَـرُ للاسْتِشْهَادِ لَا للاعْتِقَادِ، فَإِنَّهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام:

أَحَدُهَا: مَا عَلِمْنَا صِحَّتَهُ مِمَّا بِأَيْدِينَا مِمَّا يَشْهَدُ لَهُ بِالصِّدْقِ، فَذاكَ صَحِيحٌ. والثَّانِي: مَا عَلِمْنَا كَذِبَهُ بِهَا عِنْدَنَا مِمَّا يُخَالِفُهُ.

والثَّالِث: مَا هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ. لَا مِنْ هَذَا القَبِيلِ وَلَا مِنْ هَذَا القَبِيلِ، فَلَا نُؤْمِنُ بِهِ وَلَا نُكَذِّبُهُ، وتَجُوزُ حِكَايَتُهُ لِهَا تَقَدَّمَ، وغَالِبُ ذَلِكَ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ تَعُودُ إِلَى أَمْرٍ دِينِيٍّ.

ولهذَا يَخْتَلِفُ عُلَمَاءُ أَهْلِ الكِتَابِ فِي مِثْلِ هَذَا كثيرًا، ويَأْتِي عَنِ الْمُسَرِينَ خِلافٌ بِسَبَبِ ذَلِكَ، كَمَا يَذْكُرُونَ فِي مِثْلِ هَذَا أَسْماءَ أَصْحَابِ الكَهْفِ، ولَوْنَ كَلْبِهِمْ، وعَصَا مُوسَى مِنْ أَيِّ الشَّجَرِ كَانَتْ، وأَسْمَاءَ الطُّيُورِ الَّتِي أَحْيَاهَا اللهُ تَعَالَى وعِدَّتَهُمْ، وعَصَا مُوسَى مِنْ أَيِّ الشَّجَرِ كَانَتْ، وأَسْمَاءَ الطُّيُورِ الَّتِي أَحْيَاهَا اللهُ تَعَالَى لِإِبْرَاهِيمَ، وتَعْيِينَ (البَعْضِ) الَّذِي ضُرِبَ بِهِ القَتِيلُ مِنَ البَقَرَةِ، ونَوْعَ الشَّجَرَةِ الَّتِي كَلَّمَ اللهُ مِنْ البَقَرَةِ، ونَوْعَ الشَّجَرَةِ الَّتِي كَلَّمَ اللهُ مِنْ البَقَرَةِ، ونَوْعَ الشَّجَرَةِ الَّتِي كَلَّمَ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُؤَلِّ فِي القُرْآنِ مِثَا لَا فَائِدَةَ فِي تَعْيِينِهِ كَلَّمَ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُؤَلِّ فِي دِينِهِمْ.

ولكنْ نَقْلُ الخِلَافِ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ جَائِزٌ [1].

[1] قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «نَقْلُ الخِلَافِ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ جَائِزٌ» أَيْ: لَا عَلَى الاعْتِبَارِ بِهِ ولكنْ لِبَيَانِ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا الأَمْرِ، وقَدْ يَكُونُ فِي نَقْلِ اخْتِلَافِ أَهْلِ الكِتَابِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الأُمُورِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي نَقْلِ اخْتِلَافِ أَهْلِ الكِتَابِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الأُمُورِ، قَدْ يَكُونُ فِيهِ فَائِدَةٌ لَنَا، وهُوَ أَنْنَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ اخْتِلَافٌ فَإِنَّ هَذَا يُقَلِّلُ مِنَ الثَّقَةِ مِمَّا فِي أَيْدِيمِمْ، ويُعْلَمُ أَنَّ عِنْدَهُمْ تَصَرُّفًا وكَذِبًا فِيهَا يَنْقُلُونَهُ.

كَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُهُ وَالِعِهُمْ كَلَبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِهُمُمْ كَلْبُهُمْ رَجُمُّا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ حَكْلَبُهُمْ قُل رَبِّ أَعَلَمُ بِعِدَتِهِم مَا يَعْلَمُهُمْ لَكَبُهُمْ رَجُمُّا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ حَكْلَبُهُمْ قُل رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَ الكهف:٢٦] فَقَدِ اللّهَ قَلِيلًا فَلَا تُمَادِ فِيهِمْ إِلّا مِلْ قَلْهُ عَلَى الأُدَبِ فِي هَذَا المقامِ، وتَعْلِيمِ مَا يَنْبغي فِي مِثْلِ هَذَا الشَّمَلَتِ هَذِهِ الآيَةُ الكُويِمَةُ عَلَى الأُدَبِ فِي هَذَا المقامِ، وتَعْلِيمِ مَا يَنْبغي فِي مِثْلِ هَذَا فَلَا اللّهُ عَلَى مِثْلِ هَذَا اللّهُ عَلَى مِثَلِ هَذَا اللّهُ عَلَى مِحْتِهِ اللّهُ لَوْ كَانَ باطِلًا لرَدَّهُ كَهَا رَدَّهُمَا، ثُمَّ أَرْشَدَ إِلَى أَنَّ الاطلّاعَ عَلَى فَدَلَّ عَلَى صِحَتِهِ إِذْ لَوْ كَانَ باطِلًا لرَدَّهُ كَهَا رَدَّهُمَا، ثُمَّ أَرْشَدَ إِلَى أَنَّ الاطلّاعَ عَلَى عِدَتِهِم لَى النَّاسِ مِّنَ أَطْلَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَا يَعْلَمُ بِعِدَتِهِم فَا إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِنَالِكَ عَلَى مِنَ النَّاسِ مِّنَ أَطْلَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَالْتَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَلْكَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَالْتَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ ذَلِكَ وَالْعَبُمُ لاَ يَعْلَمُونَ مِنْ ذَلِكَ إِلّا رَجْمَ الغَيْبِ.

فهَذَا أَحْسَنُ مَا يَكُونُ فِي حِكَايَةِ الخِلَافِ أَنْ تُسْتَوْعَبَ الأَقْوَالُ فِي ذَلِكَ المَقامِ، وأَنْ يُنَبَّهَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْهَا ويُبْطَلَ البَاطِلُ، وتُذْكَرَ فَائِدَةُ الخِلَافِ وثَمَرَتُهُ؛ لئَلَّا يَطُولَ النِّزَاعُ والخِلَافُ فِيهَا لَا فَائِدَةَ تَحْتَهُ فَيُشْتَغَلَ بِهِ عَنِ الأَهَمِّ.

فأمَّا مَنْ حَكَى خِلَافًا فِي مَسْأَلَةٍ ولَمْ يَسْتَوْعِبْ أَقْوَالَ النَّاسِ فِيهَا فَهُوَ نَاقِصٌ؛ ..

أمَّا أَنْ نَذْكُرَهُ عَلَى سَبِيلِ الاغْتِبَارِ وأَنْهَا أَقَاوِيلُ صَحِيحَةٌ مَقْبُولَةٌ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ فِيهَا لَا نَعْلَمُ صِدْقَهُ، وكَمَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ، ومَرَّ عَلَيْنَا فِيهَا سَبَقَ أَنَّ مَا نَحْتَاجُ لِا نَعْلَمُ صِدْقَهُ، وكَمَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا ثَلا ثَقُ أَقْسَامٍ، ومَرَّ عَلَيْنَا فِيهَا سَبَقَ أَنَّ مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ النَّقْلِ لَا بُدَّ أَنْ يَقُومُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ؛ لِا نَّهُ لَا يَقُومُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ عَجِيحٌ، وَلَا يُمْكِنُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ، فَكُلُّ مَا يَحْتَاجُ العِبَادُ إِلَى بَيَانِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتُومَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَدَعُهُ اللهُ عَرَقِجَلَّ بِدُونِ دَلِيلٍ تَطْمَئِنُّ لَهُ النَّفُوسُ.

إذْ قَدْ يَكُونُ الصَّوَابُ فِي الَّذِي تَرَكَهُ، أَوْ يَحْكِي الخِلافَ ويُطْلِقُهُ وَلَا يُنَبِّهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الأَقْوَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ أَيضًا، فإنْ صَحَّحَ غَيْرَ الصَّحِيحِ عَامِدًا فَقَدْ تَعَمَّدَ الكَذِبَ، أَوْ جَاهِلًا فَقَدْ أَخْطَأَ<sup>[1]</sup>.

كَذَلِكَ مَنْ نَصَبَ الخِلَافَ فِيهَا لَا فَائِدَةَ تَحْتَهُ، أَوْ حَكَى أَقْوَالًا مُتَعَدِّدَةً لَفْظًا، ويَرْجِعُ حَاصِلُهَا إِلَى قَوْلٍ أَوْ قَوْلَيْنِ مَعْنَى، فَقَدْ ضَيَّعَ الزَّمَانَ، وتَكَثَّرَ بِهَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، فَهُوَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ، واللهُ المُوَفِّقُ للصَّوَابِ[٢].

[1] أيْ أَنَّهُ إِذَا حَكَى الأَقْوَالَ ولَمْ يُبَيِّنِ الصَّحِيحَ فَتَارَةً يُلَامُ عَلَيْهِ وَتَارَةً لَا يُلامُ، فإنْ كَانَ يَعْلَمُ كَمَا لَوْ كَانَ القَوْلَانِ فإنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ كَمَا لَوْ كَانَ القَوْلَانِ عِنْدَهُ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ، وهَذَا يَقَعُ حَتَّى فِي كَلَامِ المُؤلِّفِ أَحْيَانًا فِي الفَتَاوَى عِنْدَهُ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ، وهَذَا يَقَعُ حَتَّى فِي كَلَامِ المُؤلِّفِ أَحْيَانًا فِي الفَتَاوَى وَغَيْرِهَا، يَقُولُ: هَذَا قَوْلُ الجُمْهُورِ، وهَذَا قَوْلُ فُلانٍ، وهَذَا قَوْلُ فُلانٍ، وهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

فالإنْسَانُ الَّذِي يَسُوقُ الخِلافَ فَإِنَّ مِنَ الأَمانَةِ أَنْ يَنْقُلَ جَمِيعَ الأَقاوِيلِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ رُبَّمَا يَحْذِفُ مِنَ الأَقَاوِيلِ مَا هُوَ أَصَحُّ، ثُمَّ إِذَا نَقَلَ الأَقَاوِيلَ فَإِنْ كَانَ لَدَيْهِ حُجَّةٌ لَلَّيْخُ رُبَّمَا يَحْذِفُ مِنَ الأَقَاوِيلِ مَا هُو أَصَحُّ، ثُمَّ إِذَا نَقَلَ الأَقاوِيلَ فَإِنْ كَانَ لَدَيْهِ حُجَّةٌ تُرَجِّحُ أَحَدَ الأَقْوَالِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ الرَّاجِحَ؛ حَتَّى لَا يَدَعَ السَّامِعَ فِي حَيْرَةٍ، وإِنْ تُرَجِّحُ أَحَدَ الأَقْوَالِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُذَكِّرَ الْخِلافَ وَلَا يُبَيِّنَ الرَّاجِحَ؛ لِأَنَّ اللهَ لَا يُكَلِّفُ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسُ فِي أَنْ يَذْكُرَ الْخِلافَ وَلَا يُبَيِّنَ الرَّاجِحَ؛ لِأَنَّ اللهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

[٢] والآيَةُ الكَرِيمَةُ الَّتِي سَاقَهَا المُؤلِّفُ زَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ أَصْحَابَ الكَهْفِ لَيْسُوا سَبْعَةً وثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، وتَشَبَّثُوا بقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُل رَبِيٓ أَعَلَمُ بِعِدَتِهِم ﴾ وهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ غَلَطٌ فِي تَفْسِيرِ الآيةِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿قُل رَبِّ أَعَلَمُ بِعِدَتِهِم ﴾ يعْنِي: وقَدْ أَبْطَلَ قَوْلَيْنِ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثِ، وعَلَى هَذَا فَيكُونُ الثَّالِثُ هُوَ الأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خِلافَ الأَصَحِّ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثِ، وعَلَى هَذَا فَيكُونُ الثَّالِثُ هُوَ الأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خِلافَ الأَصَحِّ

لَبَيْنَهُ اللهُ عَنَّقَصَلَ؛ لِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَعْلَمُ الأَمْرَ عَلَى خِلافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ:
 هُمَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ ﴾ ولَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿ زَبِّ أَعْمُ بِعِدَ بِمِم ﴾ مَعَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ لَكَانَ مُنَاقِضًا لِقَوْلِهِ: ﴿ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ ﴾ فالآيةُ بلَا شَكِّ تَدُلُ عَلَى أَنَّ مَنَاقِضًا لِقَوْلِهِ: ﴿ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ ﴾ فالآيةُ بلَا شَكِّ تَدُلُ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَ الكَهْفِ كَانُوا سَبْعَةً وكانَ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ.

وهُنَا نُكْتَةٌ فِي مَسْأَلَةِ العَدَدِ، فاللهُ قَالَ: ﴿سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ ولَمْ يَقُلْ: ثَمَانِيَةٌ ثَمَانِيَةٌ وَهُنَا نُكْتَةٌ فِي مَسْأَلَةِ العَدَدِ، فاللهُ قَالَ: ﴿سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ ولَمْ يَقُلْ: ثَمَانِيَةٌ الْإِنْ وَلَمْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي العَدْدِ، ولكنَّهُ يُجْعَلُ بَعْدَهُ ولهَذَا قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿مَا يَكُونُ مِن خَوَىٰ ثَلَنَتُةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ ولكنَّهُ يُعْلُوقُونَ. ولمَمْ خَالُوقُونَ.

وَقُوْلُهُ: ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَ ۚ ظَهِرًا ﴾ فَسَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ بأنَّ المَعْنَى: لَا تُجْهِدْ نَفْسَكَ فِي التَّعَمُّقِ والجِدَالِ فِي عِدَّتِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ، وهَكَذَا يَمُرُّ أَحْيَانًا فِي الأحادِيثِ إِنْهَامُ الرَّجُلِ مَاحِبِ القَضِيَّةِ، فَيُقَالُ: قَالَ الرَّجُلُ، أَوْ أَتَى الرَّجُلُ، أَوْ دَخَلَ أَعْرَابِيُّ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فَتَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ يُتْعِبُ نَفْسَهُ فِي تَعْيِينِ ذَلِكَ الرَّجُلِ مَعَ أَنَّهُ لَا طَائِلَ تَحْتَ ذَلِكَ، فَيَشْتَغِلُ بالمُهِمِّ - إِنْ كَانَ مُهِمًّا - عَنِ الأَهْمِّ، والأَوْلَى لِطَالِبِ العِلْمِ أَلَا يُضِيعَ الوَقْتَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الأُمُورِ الَّتِي فَائِدَتُهَا قَلِيلَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا، أَوْ رُبَّهَا أَنَّهَا لَا فَائِدَةَ فِيهَا إِطْلَاقًا.

والحاصِلُ: أَنَّ أَصْحَابَ الكَهْفِ عِدَّتُهُمْ سَبْعَةٌ وثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، وقَدْ مَرَّ عَلَيْنَا أَنَّهُمْ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وازْدَادُوا تِسْعًا.

ومِثَالُ ذَلِكَ: الاخْتِلَافُ فِي عَصَا مُوسَى مِنْ أَيِّ شَجَرَةٍ كَانَتْ، وكَذَلِكَ الاخْتِلَافُ فِي الجُزْءِ الَّذِي ضَرَبُوا بِهِ المَيِّتَ القَتِيلَ. كُلُّ هَذَا لَا طَائِلَ تَخْتَهُ، وَلَا فَائِدَةَ لَنَا.



وبِهِ إِلَى التِّرْمِذِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ البَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: مَا فِي القُرْآنِ آيَةٌ إِلَّا وقَدْ سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا. وبِهِ إِلَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: عَالَ جُحَاهِدُ: كَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: عَالَ جُحَاهِدُ: لَوْ كُنْتُ قَرَأْتُ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَمْ أَحْتَجْ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ القُرْآنِ عِلَّا سَأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ القُرْآنِ عِلَّا سَأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ القُرْآنِ عِلَّا سَأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ القُرْآنِ عَلَا سَأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ القُرْآنِ عَلَا سَأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ القُرْآنِ

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا آَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ عُثْمَانَ المَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: رَأَيْتُ مُجَاهِدًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ تَفْسِيرِ القُرْآنِ ومَعَهُ أَلْوَاحُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «اكْتُبْ» حَتَّى سَأَلَهُ عَنِ التَّفْسِيرِ كُلِّهِ(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، رقم (٢٩٥٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١/ ٨٥).

ولهذَا كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُول: إِذَا جَاءَكَ التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدٍ فَحَسْبُكَ بِهِ.

وكَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، والحَسَنِ البَصْرِيِّ، ومَسْرُ وقِ بْنِ الأَجْدَعِ، وسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وأَبِي العَالِيَةِ، والرَّبِيعِ بْنِ أَنسٍ، وقَتَادَةَ، والضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، وغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ وتَابِعِيهِمْ ومَنْ بَعْدَهُمْ، فتُذْكُرُ وقَتَادَةَ، والضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، وغَيْرِهِمْ مَنَ التَّابِعِينَ وتَابِعِيهِمْ ومَنْ بَعْدَهُمْ، فتُذْكُرُ أَقُوالُهُمْ فِي الآيَةِ، فيقَعُ فِي عِبَارَاتِهِمْ تَبَايُنٌ فِي الأَلْفَاظِ، يَحْسَبُهَا مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ اخْتِلَافًا، فيَحْيِكَهَا أَقْوَالًا، ولَيْسَ كَذَلِكَ؛ فإنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُعَبِّرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَازِمِهِ أَوْ نَظِيرِهِ، ومِنْهُمْ مَنْ يَنُصُّ عَلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ، والكُلُّ بمَعْنَى واحِدٍ كَثِيرٍ فِي الأَمَاكِنِ، فَلْيَتَفَطَّنِ اللَّبِيبُ لِذَلِكَ. واللهُ الهادِي.

وَقَالَ شُعْبَةُ بْنُ الحَجَّاجِ وغَيْرُهُ: أَقُوالُ التَّابِعِينَ فِي الفُرُوعِ لَيْسَتْ حُجَّةً، فكَيْفَ تَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِمْ مِمَّنْ خَالَفَهُمْ، وهَذَا تَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِمْ مِمَّنْ خَالَفَهُمْ، وهَذَا صَحِيحٌ، أَمَّا إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى الشَّيْءِ فَلَا يُرْتَابُ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً، فإنِ اخْتَلَفُوا فَلَا يَكُونُ وَحِيحٌ، أَمَّا إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى الشَّيْءِ فَلَا يُرْتَابُ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً، فإنِ اخْتَلَفُوا فَلَا يَكُونُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً عَلَى بَعْضٍ وَلَا عَلَى مَنْ بَعْدِهِمْ، ويُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى لُغَةِ القُرْآنِ، أَوْ الشَّنَةِ، أَوْ عُمُومٍ لُغَةِ العَرَبِ، أَوْ أَقُوالِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ اللَّالَا .

[١] أَشَارَ شَيْخُ الإسْلَامِ رَحَمُ اللّهُ هُنَا إِلَى أَنَّ العُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي كَوْنِ أَقُوالِ التَّابِعِينَ حُكَّةً فِي التَّفْسِيرِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ حَلَّ إِجْمَاعٍ، وهُو كَذَلِكَ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ التَّابِعِينَ يَخْتَلِفُونَ؛ فالَّذِينَ تَلَقَّوْا عَنِ الصَّحَابَةِ التَّفْسِيرَ فَهُو كَذَلِكَ، ومَعَ هَذَا فإنَّهُمْ إِذَا لَمْ يُسْنِدُوهُ عَنِ الصَّحَابِيِّ فَإِنَّ هَوُلُهُمْ لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ الصَّحَابَةِ، ولكنْ قَوْلُهُمْ قَوْلُهُمْ لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ الصَّحَابَةِ، ولكنْ قَوْلُهُمْ قُولُهُمْ لَيْسُ بِحُجَّةٍ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ إِذَا خَالَفَهُمْ، لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ الصَّحَابَةِ، ولكنْ قَوْلُهُمْ قُولُهُمْ أَيْسُ بِحُجَّةٍ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ إِذَا خَالَفَهُمْ، لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ الصَّحَابَةِ، ولكنْ قَوْلُهُمْ أَقُرْبُ إِلَى الصَّوابِ مِثَنْ بَعْدَهُمْ، ومَعْ هَذِ النَّبُوّةِ كَانُوا أَقْرَبَ إِلَى الصَّوابِ مِثَنْ بَعْدَهُمْ بَعْدَهُمْ النَّسُونَ وَكُلُّ التَّوْبَ إِلَى الصَّوابِ مِثَنْ بَعْدَهُمْ،

وهَذَا شَيْءٌ واضِحٌ؛ لِغَلَبَةِ الأَهْوَاءِ فِيهَا بَعُدَ، ولِكَثْرَةِ الوَاسِطَاتِ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ عَهْدِ الرَّسُولِ
 عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَبُعْدُهُمْ هَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ يُقَلِّلُ مِنْ قِيمَةِ أَقْوَ الِهِمْ، ومِنْ هُنَا نَعْرِفُ أَنَّ لَكُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَاللَهِمْ، ومِنْ هُنَا نَعْرِفُ أَنَّ لَكُ أَنَّهُ يُقَلِّلُ مِنْ قِيمَةِ أَقْوَ الِهِمْ، ومِنْ هُنَا نَعْرِفُ أَنَّ لَا أَنَّهُ يُقَلِّلُ مِنْ قِيمَةِ أَقْوَ الهِمْ، ومِنْ هُنَا نَعْرِفُ أَنَّ لَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا مَنْ سَلَفَ أَمْرٌ لَهُ أَهُمِّيَتُهُ، وأَنَّ غَالِبَ اجْتِهَاداتِ المُتَأْخِرِينَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى فَوْلِ مَنْ سَلَفَ أَمْرٌ لَهُ أَهُمِّيَتُهُ، وأَنَّ غَالِبَ اجْتِهَاداتِ المُتَأْخِرِينَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى فَوْلِ مَنْ سَلَفَ أَمْرٌ لَهُ أَهُمِّيَتُهُ، وأَنَّ غَالِبَ اجْتِهَاداتِ المُتَأْخِرِينَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى فَوْلِ مَنْ سَلَفَ أَمْرٌ لَهُ أَهُمِّيَتُهُ، وأَنَّ غَالِبَ اجْتِهَاداتِ المُتَأْخِرِينَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى فَوْلِ مَنْ سَلَفَ أَمْرٌ لَهُ أَهُمَّ يَتُهُ وَاللَّهِ مِنْ الصَّوابِ.

فصَارَتِ الآنَ الطُّرُقُ لِتَفْسِيرِ القُرْآنِ أَرْبَعَةً: القُرْآنُ، والسُّنَّةُ، وأَقُوالُ الصَّحَابَةِ، وأَقُوالُ الصَّحَابَةِ، وأَقُوالُ الصَّحَابَةِ، وأَقُولُهُمْ حُجَّةٌ، وأَقُولُهُمْ حُجَّةٌ، وأَقُولُهُمْ حُجَّةٌ، وإذَا اخْتَلَفُوا فَلَيْسَ بحُجَّةٍ.

# أَنَّ القُرْآنِ بالرَّأْيِ تَفْسِيرُ القُرْآنِ بالرَّأْيِ

فَأُمَّا تَفْسِيرُ القُرْآنِ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ فَحَرَامٌ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةٍ: «مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٢).

حدَّثَنَا (") وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(١٠).

وبِهِ إِلَى التَّرْمِذِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ أَخُو حَزْمِ القُطَعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأً» (٥).

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي سُهَيْلِ

<sup>(</sup>١) القائل هنا هو الإمام أحمد رَحَمُهُ اللَّهُ، ويبدو أن هناك سقطًا في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٦٩)، عن مؤمل به. وأخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، رقم (٢٩٥٠)، من طريق بشر بن السري، عن سفيان به.

<sup>(</sup>٣) القائل هنا هو الإمام أحمد رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه (٢٩٥٢). وأخرجه أيضا أبو داود: كتاب العلم، باب الكلام في كتاب الله بغير علم، رقم (٣٦٥٢).

ابْنِ أَبِي حَزْمٍ، وهكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ شَدَّدُوا فِي أَنْ يُفَسَّرَ القُرْآنُ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

وأمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وقتَادَةَ وغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُمْ فَسَّرُوا القُرْآنَ فَلَيْسَ الظَّنُّ بِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي القُرْآنِ أَوْ فَسَّرُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ. وقَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ بغَيْرِ عِلْمٍ، فَمَنْ قَالَ رُوِيَ عَنْهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ بغَيْرِ عِلْمٍ، فَمَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَقَدْ تَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ بِهِ، وسَلَكَ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ، فَلَوْ أَنَّهُ أَصَابَ الْعُنْى فِي نَفْسِ الأَمْرِ لَكَانَ قَدْ أَخْطَأَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ الأَمْرَ مِنْ بَابِهِ، كَمَنْ حَكَمَ بَيْنَ النَّاسِ عَنْ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وإنْ وَافَقَ حُكْمُهُ الصَّوَابَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ، لكَنْ يَكُونُ أَخَطَأً. واللهُ أَعْلَمُ [1].

[١] ولهَذَا كَانَ مَنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فلَهُ أَجْرٌ، كَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَجْتَهِدْ ولَوْ أَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ إِذَا كَانَ مَا تَكَلَّمَ فِيهِ لَيْسَ مَحَلَّا للاجْتِهَادِ.

وتَفْسِيرُ القُرْآنِ بِالرَّأْيِ تَارَةً يُفَسِّرُهُ الإنْسَانُ بِحَسَبِ مَذْهَبِهِ كَهَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الأَهْوَاءِ. فَيَقُولُ: الْمُرَادُ بِكَذَا وكَذَا: كَذَا وكَذَا، عِمَّا يَنْطَبِقُ عَلَى مَذْهَبِهِ، وكَذَلِكَ هَوُلَاءِ الْمُتَأَخِّرُونَ الَّذِينَ فَيَّرُوا القُرْآنَ بِهَا وَصَلُوا إِلَيْهِ مِنَ الأُمُورِ العِلْمِيَّةِ الفَلكِيَّةِ أَوِ الأَرْضِيَّةِ، والقُرْآنُ لَا يَدُلُّ فَسَرُوا القُرْآنُ لِا يَدُلُّ عَلَيْهَا، لَا بِمُقْتَضَى عَلَيْهَا، فَإِنَّهُمْ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفَسَّرَ القُرْآنُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا، لَا بِمُقْتَضَى اللَّغَةِ، فَهَذَا هُوَ رَأْيُهُمْ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفَسَّرَ القُرْآنُ بَهَذَا.

وكَذَلِكَ أَيضًا لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الإِنْسَانِ فَهُمٌ للمَعْنَى اللَّغَوِيِّ وَلَا للمَعْنَى الشَّرْعِيِّ الَّذِي تُفَسَّرُ بِهِ الآيَةُ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ قَوْلًا بِلَا عِلْمٍ، فيكُونُ آثِيًا، كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ العَامَّةِ فَسَّرَ آيَةً مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ عَلَى حَسَبِ فَهْمِهِ مِنْ غَيْرِ مُسْتَنَدٍ -لَا لُغَوِيٍّ وَلَا شَرْعِيٍّ - وهكذَا سَمَّى اللهُ تَعَالَى القَذَفَة كَاذِبِينَ فَقَال: ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَتِهِكَ عِندَ ٱللهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴾ [النور: ١٣] فالقاذِفُ كَاذِبٌ ولَوْ كَانَ قَدْ قَذَفَ مَنْ زَنَى فِي نَفْسِ الأَمْرِ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِهَا لَا يَحِلُّ لَهُ الإخْبَارُ بِهِ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ. واللهُ أَعْلَمُ.

ولهَذَا تَحَرَّجَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ عَنْ تَفْسِيرِ مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، كَمَا رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ شُلِيمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: «أَيُّ عَنْ سُلَيُهَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدِ أَرْضٍ تُقِلَّنِي وأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلِّنِي إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللهِ مَا لَمْ أَعْلَمُ اللهِ عَلَامٌ وقَالَ أَبُو عُبَيْدِ أَرْضٍ تُقِلِّنِي وأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلِّنِي إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللهِ مَا لَمْ أَعْلَمُ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ، القَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ العَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، اللهَ اللهَ اللهُ إِنْ أَنَا قُلْلُ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَنَكِهَةً وَأَنّا ﴾ [عبس:٣١] فَقَال: أيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي وأي أَنَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللهِ مَا لَا أَعْلَمُ، إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ [1].

فَإِنَّهُ يَكُونُ حَرَامًا عَلَيْهِ ذلكَ؛ لِأَنَّ مُفَسِّرَ القُرْآنِ يَشْهَدُ عَلَى اللهِ بِأَنَّهُ أَرَادَ كَذَا، وهَذَا أَمْرٌ خَطِيرٌ؛ لِأَنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا أَنْ نَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَا نَعْلَمُ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَوَحِثَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَرْ يُنَزِّلَ بِهِ مُلْطَكْنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللهِ مَا لَا يَعْلَمُ فِي مَعْنَى كَلامِهِ، أَوْ فِي شَيْءٍ لَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣] فأيُّ إِنْسَانٍ يَقُولُ عَلَى اللهِ مَا لَا يَعْلَمُ فِي مَعْنَى كَلامِهِ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِهِ - فَقَدْ أَخْطَأَ خَطَأً عَظِيمًا.

[١] فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قِيلَ لَهُ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَفَكِهَةً وَأَبَّا ﴾ قَالَ (آبًا) يَعْنِي أَبُّ، أَيِ: الوَالِدُ، فَيَكُونُ قَدْ فَسَّرَ القُرْآنَ بِرَأْيِهِ وجَهْلِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ يَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ: الأَبُّ ويُشَدِّدُونَ الباءَ، وَهِيَ لَيْسَتْ مشَدَّدَةً، فَظَنَّ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَفَكِهَةً وَأَبًا ﴾ يعْنِي: فاكِهَةً وأَبًا ﴾ يعْنِي: فاكِهة وأبًا، يَعْنِي: وأبًا، فيكُونُ هَذَا قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْيِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه كتاب التفسير رقم (۳۹)، وابن أبي شيبة في المصنف (۱۵/ ٤٩٩-٥٠).

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أَيضًا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ
قَرَأَ عَلَى المِنْبَرِ: ﴿ وَفَكِمَهَ وَأَبًا ﴾ فَقَال: هَذِهِ الفَاكِهَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا الأَبُّ؟ ثُمَّ رَجَعَ
إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ التَّكَلُّفُ يَا عُمَرُ!

وَقَالَ عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، وَفِي ظَهْرِ قَمِيصِهِ أَرْبَعُ رِقَاعٍ، فَقَرَأً: ﴿ وَفَيْكِهَةً وَأَبَّا ﴾ [عبس:٣١] فَقَال: مَا الأَبُّ؟ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ التَّكَلُّفُ، فَمَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَدْرِيَهُ إِلَّا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْكِلَّةُ اللَّهُ اللَ

وكَذَلِكَ مَنْ يُنَزِّلُ القُرْآنَ عَلَى غَيْرِ مَا أَرَادَ اللهُ، مِثْلُ قَوْلِ بَعْضِهِمْ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ
 قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَآهَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١] هذَا أيضًا مِنْ تَنْزِيلِ القُرْآنِ عَلَى غَيْرِ مَا أَرَادَ اللهُ.

ومِنْهُ نَعْرِفُ خَطَأَ مَا نُقِلَ مَدْحًا لامْرَأَةٍ يُسَمِّونَهَا الْمُتَكَلِّمَةَ بالقُرْآنِ.

ذِكْرُهَا فِي جَوَاهِرِ الأَدَبِ<sup>(۱)</sup>، امْرَأَةٌ لَا تَتَكَلَّمُ إِلَّا بالقُرْآنِ، وقِيلَ: إِنَّهَا مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَمْ تَتَكَلَّمْ إِلَّا بالقُرْآنِ؛ مَخَافَةَ أَنْ تَزِلَّ فيَغْضَبَ عَلَيْهَا الرَّحْمَنُ، وأَظُنُّ فِعْلَهَا هَذَا زَلَّةً؛ لأنَّهَا بهَذَا تُنزِّلُ القُرْآنَ عَلَى غَيْرِ مَا أَرَادَ اللهُ.

[1] فِي قَوْلِهِ: «وَفِي ظَهْرِ قَمِيصِهِ أَرْبَعُ رِقَاعٍ» الفَائِدَةُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ مُصْطَلَحُ الحَدِيثِ أَنَّهُ أَدَلُّ عَلَى ضَبْطِ الرَّاوِي، يَعْنِي: أَنَّ الرَّاوِي قَدْ ضَبَطَ هَذِهِ القِصَّة، أَوْ هَذِهِ القَضِيَّة بحَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ مَا فِي ثَوْبِهِ مِنَ الرِّقَاعِ، أَمَّا الفَائِدَةُ فِيهَا مِنْ حَيْثُ السُّلُوكُ فَهَوُ أَنْ نَعْرِفَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ رَضَيَّلِكُ عَنْهُمْ مِنْ عَدَمِ الأَثْرَةِ، وأَنَّهُمْ يَعُدُّونَ أَنْفُسَهُمْ كَغَيْرِهِمْ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ رَضَيَّلِكُ عَنْهُمْ مِنْ عَدَمِ الأَثْرَةِ، وأَنَّهُمْ يَعُدُّونَ أَنْفُسَهُمْ مَعَنْمِهِمْ

<sup>(</sup>١) جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب لأحمد الهاشمي (١/٤٠٤).

وهَــذَا كُلُّـهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمَا رَضَالِلَهُ عَنْهُا إِنَّمَا أَرَادَا اسْتِكْشَافَ مَاهِيَّةِ الأَبِّ، وإلَّا فكُونُهُ نَبْتًا مِنَ الأَرْضِ ظَاهِرٌ لَا يُجْهَلُ؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَنْبَنَنَا فِيهَا حَبًا ۞ وَعِنَبًا وَفَضْبًا ۞ وَزَيْتُونًا وَغَذَلًا ۞ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ۞ وَفَكِهَةً وَأَبًا ﴾ [عبس:٢٧-٣١][١].

مِنَ النَّاسِ، لَا يَمْتَازُونَ عَلَى أَحَدٍ، وأنَّ حَالَهُمْ كَحالِ غَيْرِهِمْ، حَتَّى إنَّ عُمَر رَضَيَالَهُ عَنْهُ فِي
 عَامِ الرَّمادَةِ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ واقْتَصَرَ عَلَى أَقَلِّ مَا يُطْعِمُ. كُلُّ هَذَا
 مِنْ أَجْلِ أَلَّا يَسْتَأْثِرَ بِشَيْءٍ عَلَى رَعِيَّتِهِ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ.

ولكنْ كَانَ ذَلِكَ حِينَ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ مُسْتَقِيمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ، وَرِعَةً عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهَا؛ ولَهَذَا قِيلَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: مَا بَالُ النَّاسِ قَدْ خَرَجُوا عَلَيْكَ ولَمْ يَخْرُجُوا عَلَيْكَ ولَمْ يَخْرُ وعُمَرَ مِثْلَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَلَى أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ مِثْلَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وكَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي وَقْتِي مِثْلَكَ.

وكَذَلِكَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَوْ عَبْدُ الْمَلِكِ لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ تَذَمَّرًا جَمَعَ أَعْيَانَهُمْ وَشُرَفَاءَهُمْ وخَطَبَ فِيهِمْ، وَقَالَ لَهُمْ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ نَكُونَ لَكُمْ كَأَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ، فكُونُوا لَنَا كالرِّجَالِ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ نَكُنْ لكُمْ كَأَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ. وجاءَ فِي الْأَثْرِ: «كَمَا تَكُونُونَ يُولِّي عَلَيْكُمْ»(۱).

[1] قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَفَكِهَةً وَأَبَا ﴾ هِي مَحَلُّ الشَّاهِدِ، فَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَفَكِهَةً وَأَبَا ﴾ أَنَّهُ مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضِ، وَلَا يَخْفَى عَلَى أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ أَنَّ الأَبَّ نَبَاتُ مِنَ الأَرْضِ، لكنَّهُمَا أَرَادَا وَعُمَرَ أَنَّ الأَبَّ نَبَاتُ مِنَ الأَرْضِ، لكنَّهُمَا أَرَادَا وَعَمَرَ أَنَّ الأَبَّ نَبَاتُ مِنَ الأَرْضِ، لكنَّهُمَا أَرَادَا وَعُمَرَ أَنَّ الأَبَّ مَا هُـوَ؟ وأيُّ شَجَرٍ هُـوَ؟ فأشْكِلَ عَلَيْهِمْ، وقَدْ قِيلَ فِي تَفْسِيرِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جُميع في معجم شيوخه (ص ١٤٩)، والقضاعي في مسند الشهاب رقم (٥٧٧)، وأبو طاهر السِّلَفي في الطُّيوريات رقم (١٣١٨)، من حديث أبي بكرة رَضِّاَلِلَّهُعَنْهُ.

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَكْيَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ آيةٍ لَوْ سُئِلَ عَنْهَا بَعْضُكُمْ لَقَالَ فِيهَا، فَأَبَى أَنْ يَقُولَ فِيهَا الْأَيُهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ آيةٍ لَوْ سُئِلَ عَنْهَا بَعْضُكُمْ لَقَالَ فِيهَا، فَأَبَى أَنْ يَقُولَ فِيهَا (١). إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ [١].

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَكْيَةً قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ: ﴿يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [السجدة:٥] فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا ﴿يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج:٤] فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّمَا سَأَلْتُكَ لِتُحَدِّثَنِي، فَمَا يَوْمَانِ ذَكَرَهُمَا اللهُ فِي كِتَابِهِ واللهُ أَعْلَمُ بِهِمَا» فَكَرِهَ أَنْ يَقُولَ فِي كِتَابِهِ واللهُ أَعْلَمُ بِهِمَا» فَكَرِهَ أَنْ يَقُولَ فِي كِتَابِهِ مَا لَا يَعْلَمُ إِلاَ يَعْلَمُ أَلَا اللهُ مَا لَا يَعْلَمُ أَلَا اللهُ مَا لَا يَعْلَمُ أَلًا .

أنَّ الأَبَّ هُو نَبْتٌ يُشْبِهُ القَتَّ عِنْدَنَا، والظَّاهِرُ واللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ نَبْتٌ صَالِحٌ، يَعْنِي بِمَعْنَى أَنَّهُ شَامِلٌ عامٌ لَكُلِّ مَا يَكُونُ نَبْتًا.

[١] أَيْ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا الَّذِي دَعَا لَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَنْ يُعَلِّمَهُ اللهُ التَّأْوِيلَ ('') يَقُولُ: لَوْ يُسْأَلُ عَنِ الآيَةِ الَّتِي لَوْ سُئِلَ عَنْهَا بَعْضُكُمُ الآنَ لَأَجَابَ. وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ التَّحَرِّي فِي تَفْسِيرِ كَلَام اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

[٢] يَوْمُ القِيَامَةِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ كَمَا فِي سُورَةِ المَعارِجِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فِي مَوْلِهِ اللَّهُ الرَّسُولُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّسُولُ عَلَيْكَ اللَّهُ الرَّسُولُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٦٦)، والبخاري: كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، رقم (١٤٣)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رَضَالِلُهُ عَنْهُم، باب من فضائل عبد الله بن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهُم، باب من فضائل عبد الله بن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهُم، باب من فضائل عبد الله بن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهُما: «اللهم فقهه في الدين». وأخرجه بزيادة: «وعلمه التأويل».

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ مَهْدِيِّ ابْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: جَاءَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ إِلَى جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَسَأَلَهُ عَنْ آيةٍ مِنَ القُرْآنِ فَقَال: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مُسْلِمًا لَمَا قُمْتَ عَنِّي، أَوْ قَالَ: أَنْ تُجَالِسَنِي (١)[١].

وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ تَفْسِيرِ آيَةٍ مِنَ القُرْآنِ قَالَ: إِنَّا لَا نَقُولُ فِي القُرْآنِ شَيْئًا.

وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنَّـهُ كَانَ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِي المَعْلُومِ مِنَ القُرْآنِ.

في حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّالِلَهُ عَنهُ فِي مُسْلِمٍ (١) فِي مَانِعِ الزَّكَاةِ أَنَّهُ يُعَذَّبُ بِهَا فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْمِينَ أَلْفِ سَنَةٍ، وأَمَّا الَّتِي فِي سُورَةِ السَّجْدَةِ: ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ فهذَا – واللهُ أَعْلَمُ – فِي الدُّنْيَا؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ فهذَا – والله أَعْلَمُ – فِي الدُّنْيَا؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾. وأمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَنْوَمُ عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج: ٤٧] فها دَامَ عِنْدَ اللهِ، فنَحْنُ لَا نَعْلَمُهُ، وهذَا اليَوْمُ اللهُ أَعْلَمُ بِهِ.
 اللهُ أَعْلَمُ بِهِ.

[1] وهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الوَرَعِ وعَدَمِ الْمُضِيِّ فِي التَّكَلُّمِ فِي مَعْنَى كَلَامِ اللهِ عَنَّفَجَلَ، وإلَّا فَلَيْسَ المَعْنَى إِذَا جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَ عَنْ مَعْنَى آيةٍ تَقُولُ لَهُ: لَا تَجْلِسْ عِنْدَنَا، أَوْ قُـمْ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. ولكِنْ بِنَاءً عَلَى شِدَّةِ تَحَرِّ جِهِمْ كَانُوا يَقُولُونَ مِثْلَ هَذَا.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧).

وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ الْمَسِّبِ عَنْ آيةٍ مِنَ القُرْآنِ فَقَال: لَا تَسْأَلْنِي عَنِ القُرْآنِ، وسَلْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ، يَعْنِي عِكْرِمَةَ.

وَقَالَ ابْنُ شَوْذَبِ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمَسِّبِ عَنِ الحَلالِ والحَرَامِ، وكانَ أَعْلَمَ النَّاسِ، فَإِذَا سَأَلْنَاهُ عَنْ تَفْسِيرِ آيَةٍ مِنَ القُرْآنِ سَكَتَ كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْ.

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ المَدِينَةِ وإنَّهُمْ لَيُعَظِّمُونَ اللهِ بْنُ عُبَرْ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، والقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وسَعِيدُ بْنُ المُسيِّب، وَنَافِعُ (۱).

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: مَا سَمِعْتُ أَبِي تَأُوَّلَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ قَطُّ.

وَقَالَ أَيُّوبُ وابْنُ عَوْنٍ وهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ عَنْ آيَةٍ مِنَ القُرْآنِ فَقَال: ذَهَبَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِيهَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ، فَاتَّقِ اللهَ وعَلَيْكَ بالسَّدَادِ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا حَدَّثَتَ عَنِ اللهِ فَقِفْ حَتَّى تَنْظُرَ مَا قَبْلَهُ ومَا بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١/ ٨٠).

حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا يَتَّقُونَ التَّفْسِيرَ وَيَهَابُونَهُ.

وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: واللهِ مَا مِنْ آيـةٍ إِلَّا وقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا، ولكنَّهَا الرِّوَايَةُ عَنِ اللهِ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُ وقٍ قَالَ: اتَّقُوا التَّفْسِيرَ؛ فَإِنَّهَا هُوَ الرِّوَايَةُ عَنِ اللهِ.

فهذِهِ الآثارُ الصَّحِيحةُ ومَا شَاكَلَهَا عَنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ مَحْمُولَةٌ عَلَى تَحَرُّجِهِمْ عَنِ الكَلَامِ فِي التَّفْسِيرِ بِهَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، فَأَمَّا مَنْ تَكَلَّمَ بِهَا يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ لُغَةً وشَرْعًا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ؛ ولهَذَا رُوِيَ عَنْ هَؤُلاءِ وغَيْرِهِمْ أَقُوالُ فِي التَّفْسِيرِ، وَلَا مُنافاةً؛ لِأَنَّهُمُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ؛ ولهذَا رُويَ عَنْ هَؤُلاءِ وغَيْرِهِمْ أَقُوالُ فِي التَّفْسِيرِ، وَلَا مُنافاةً؛ لِأَنَّهُمُ فَلَا عَلْمُوا فِيهَا عَلِمُوهُ وسَكَتُوا عَمَّا جَهِلَوهُ، وهَذَا هُوَ الوَاجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، فَإِنَّهُ كَمَا يَحَلَمُوا فِيهَا عَلِمُوهُ وسَكَتُوا عَمَّا جَهِلَوهُ، وهَذَا هُوَ الوَاجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، فَإِنَّهُ كَمَا يَجِبُ الشَّكُوتُ عَمَّا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَكَذَلِكَ يَجِبُ القَوْلُ فِيهَا سُئِلَ عَنْهُ مِمَّا يَعْلَمُهُ؛ لِقَوْلِهِ يَعِبُ الشَّكُوتُ عَمَّا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَكَذَلِكَ يَجِبُ القَوْلُ فِيهَا سُئِلَ عَنْهُ مِمَّا يَعْلَمُهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَلَى اللَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴿ [آل عمران:١٨٧] ولِهَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ المَّوى مِنْ المَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَجْمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ ﴾ (أَن سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُجْمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ ﴾ (أَن أَن سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُجْمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ ﴾ (أَن أُن سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُجْمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ ﴾ (أَن

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: التَّفْسِيرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: وَجْهٌ تَعْرِفُهُ العَرَبُ مِنْ كَلامِهَا، وتَفْسِيرٌ لَا يُعْلَمُهُ لِجَهَالَتِهِ، وتَفْسِيرٌ يَعْلَمُهُ العُلَمَاءُ، وتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢/٣٢٣)، وأبو داود: كتاب العلم، باب كراهية منع العلم، رقم (٣٦٥٨)، والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم، رقم (٢٦٤٩)، وابن ماجه في المقدمة، باب من سئل عن علم فكتمه، رقم (٢٦٦)، من حديث أبي هريرة رَضَاً اللهُ عَنْهُ.

## إِلَّا اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ(١). واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ [١].

[١] إِذًا: هَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: تَفْسِيرٌ تَعْرِفُهُ العَرَبُ مِنْ كَلامِهَا، وهُوَ مَا يُعْرَفُ فِي اللَّغَةِ، مِثْلُ: الكَهْفِ والعَرْشِ والسُّرُرِ ومَنْضُودَةٍ والطَّلْح، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

والثَّانِي: تَفْسِيرٌ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهَالَتِهِ، وهُو تَفْسِيرُ مَا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ أَوِ العَمَلُ بِهِ، كَتَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ﴾ فيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْرِفَ مَعْنَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ الَّتِي أُمِرْنَا بِهَا. وكَذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَيْنَا اعْتِقَادُهُ كالإيهانِ بالرُّسُلِ ونَحْوِهِمْ، فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهَالَتِهِ.

والثَّالِثُ: تَفْسِيرٌ يَعْلَمُهُ العُلَمَاءُ، مِثْلُ العَامِّ والخاصِّ والمُطْلَقِ والمُقَيَّدِ والنَّاسِخِ والمَّنْسُوخِ، ومَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنَ الأَحْكَامِ، فإنَّ هَذَا لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَعْرِفُهُ، ولَيْسَ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، بَلْ هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ.

وتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، فَمَنِ ادَّعَى عِلْمَهُ فَهُوَ كَاذِبٌ، كَمَا جَاءَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الأَثْرِ، مِثْلُ العِلْمِ بحَقَائِقِ صِفَاتِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وكَيْفِيَّتِهَا، وكَذَلِكَ العِلْمِ بِحَقَائِقِ مَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ عَنِ اليَوْمِ الآخِرِ، وعَنِ الجَنَّةِ والنَّارِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُمْكِنُنَا إِدْرَاكُهُ، فَهَذَا مَنِ ادَّعَى عِلْمَهُ فَإِنَّهُ كَاذِبٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ.

- 🔳 - 🔳 -

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١/ ٧٠).

# تَلْخِيصُ قَوَاعِدِ التَّفْسِيرِ الَّتِي ذَكَرَهَا شَيْخُ الإسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي (مُقَدِّمَةٌ فِي أُصُولِ التَّفْسِيرِ)

### - 0 - 0 -

- العِلْمُ إِمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ عَنْ مَعْصُومٍ، وإمَّا قَوْلٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ، ومَا سِوَى ذَلِكَ فإمَّا مُزَيَّفٌ مَرْ دُودٌ، وإمَّا مَوْقُوفٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ بَهْرَجٌ وَلَا مَنْقُودٌ.
- عَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيَّنَ لِأَصْحَابِهِ مَعَانِيَ القُرْآنِ كَمَا بَيَّنَ لَهُمْ أَلْفَاظَهُ،
   فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل:٤٤] يَتَنَاوَلُ هَذَا وهَذَا.

ولهذَا كَانَ النِّزَاعُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ قَلِيلًا جِدًّا، وهُوَ وإنْ كَانَ فِي التَّابِعِينَ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الصَّحَابَةِ فهُوَ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ.

- وكُلَّمَا كَانَ العَصْرُ أَشْرَفَ كَـانَ الاجْتِمَاعُ والاثْتِلَافُ والعِلْمُ والبَيَانُ فِيـهِ أَكْثَرَ.
- □ الجِلَافُ بَيْنَ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ قَلِيلٌ، وخِلافُهُمْ فِي الأَحْكَامِ أَكْثَرُ مِنْ خِلافِهُمْ فِي الأَحْكَامِ أَكْثَرُ مِنْ خِلافِهِمْ فِي التَّفْسِيرِ، وغَالِبُ مَا يَصِحُّ عَنْهُمْ مِنَ الجِلَافِ يَرْجِعُ إِلَى اخْتِلَافِ تَنَوُّعٍ لَالْخَتِلَافِ تَنَوُّعٍ لَا اخْتِلَافِ تَضَادً. وذَلِكَ صِنْفَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُعَبِّرَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ عَنِ الْمُرَادِ بعِبَارَةٍ غَيْرِ عِبَارَةِ صَاحِبِهِ، تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى فِي الْمُسَمَّى غَيْرِ المَعْنَى الآخرِ مَعَ اتِّحَادِ الْمُسَمَّى، بِمَنْزِلَةِ الأسْمَاءِ المُتكَافِئَةِ الَّتِي بَيْنَ الْمُتَرَادِفَةِ والْمُتَبَايِنَةِ. ا إِنَّ كُلَّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَاتِهِ، وعَلَى مَا فِي الاسْمِ مِنْ صِفَاتِهِ، ويَدُلُّ أَيضًا عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي فِي الاسْمِ الآخَرِ بطَرِيقِ اللَّزُومِ.

وهَذِهِ قَاعِدَةُ فِي أَسْهَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ.

- قَإِذَا كَانَ مَقْصُودُ السَّائِلِ تَعْيِينَ المُسَمَّى، عَبَرْنَا عَنْهُ بأَيِّ اسْمٍ كَانَ إِذَا عَرَفَ
   مُسَمَّى هَذَا الاسْم.
- □ وإنْ كَانَ مَقْصُودُ السَّائِلِ مَعْرِفَةَ مَا فِي الاسْمِ مِنَ الصِّفَةِ المُخْتَصَّةِ بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى تَعْيِينِ المُسَمَّى، مِثْلُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ القُدُّوسِ السَّلَامِ المُؤْمِنِ، وقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ اللهُ، لكنْ مُرَادُهُ مَا مَعْنَى كَوْنِهِ قُدُّوسًا سَلَامًا مُؤْمِنًا، ونَحْوُ ذَلِكَ.
- □ إِذَا عُرِفَ هَذَا فالسَّلَفُ كَثِيرًا مَا يُعَبِّرُونَ عَنِ الْمَسَمَّى بِعِبَارَةٍ تَدُلُّ عَلَى عَيْنِهِ، وإِنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الصِّفَةِ مَا لَيْسَ فِي الاسْمِ الآخرِ. ومَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَيْسَ اخْتِلَافَ تَضَادً كَمَا يَظُنُّهُ بَعْضُ النَّاسِ.

والنَّاسُ وإنْ تَنَازَعُوا مِنَ اللَّفْظِ العَامِّ الوَارِدِ عَلَى سَبَبِ هَلْ يَخْتَصُّ بِسَبَيهِ أَمْ لَا، فلمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ: إنَّ عُمُوماتِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ تَخْتَصُّ بالشَّخْصِ المُعَيَّنِ، وإنَّمَا غَايَةُ مَا يُشْبِهُهُ، وَلَا يَكُونُ المُّعَيَّنِ، وإنَّمَا غَايَةُ مَا يُشْبِهُهُ، وَلَا يَكُونُ المُّعُومُ فِيهَا بحَسَبِ اللَّفْظِ، والآيَةُ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ مُعَيَّنٌ إنْ كَانَتْ أَمْرًا ونَهْيًا فَهِي العُمُومُ فِيهَا بحَسَبِ اللَّفْظِ، والآيَةُ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ مُعَيَّنٌ إنْ كَانَتْ أَمْرًا ونَهْيًا فَهِي مُتَناوِلَةٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ ولِغَيْرِهِ عِنَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ وإنْ كَانَ خَبَرًا بمَدْحٍ أَوْ ذَمِّ فَهِي مُتَناوِلَةٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ ولِغَيْرِهِ عِنَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ وإنْ كَانَ خَبَرًا بمَدْحٍ أَوْ ذَمِّ فَهِي مُتَناوِلَةٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ ولِمَنْ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ وإنْ كَانَ خَبَرًا بمَدْحٍ أَوْ ذَمِّ فَهِي

وقَوْلُهُمْ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي كَذَا» يُرادُ بِهِ تَارَةً أَنَّهُ سَبَبُ النَّزُولِ، ويُرَادُ بِهِ تَارَةً أَنَّهُ سَبَبُ النَّزُولِ، ويُرَادُ بِهِ تَارَةً أَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي الآيَةِ وإنْ لَمْ يَكُنِ السَّبَبَ، كَمَا تَقُولُ: عُنِيَ بهذِهِ الآيَةِ كَذَا.

□ وإذَا ذَكَرَ أَحَدُهُمْ لَهَا سَبَبًا نَزَلَتْ لِأَجْلِهِ، وَذَكَرَ الآخَرُ سَبَبًا، فَقَدْ يُمْكِنُ صِدْقُهُمَا بأنْ تَكُونَ نَزَلَتْ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً لِهَذَا السَّبَبِ ومَرَّةً لِهَذَا السَّبَبِ ومَرَّةً لِهَذَا السَّبَبِ، وهَذانِ الصِّنْفَانِ اللَّذَانِ ذَكُرْنَاهُمَا فِي تَنَوُّعِ التَّفْسِيرِ -تَارَةً لِيَنَوُّعِ الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ وتَارَةً لِذِكْرِ بَعْضِ أَنْوَاعِ الْمُسَمَّى وأَقْسَامِهِ كالتَّمْثِيلَاتِ- هُمَا الغَالِبُ فِي تَفْسِيرِ سَلَفِ الأُمَّةِ الَّذِي يُظَنُّ أَنَّهُ نُحْتَلِفٌ.

ومِنَ التَّنَازُعِ المَوْجُودِ عَنْهُمْ مَا يَكُونُ اللَّفْظُ فِيهِ مُحْتَمِلًا للأَمْرَيْنِ، إِمَّا لِكَوْنِهِ مُشْتَرَكًا فِي اللَّغَةِ كَلَفْظِ: (قَسْوَرَةٍ) الَّذِي يُرَادُ بِهِ الرَّامِي ويُرَادُ بِهِ الأَسَدُ، ولَفْظِ: (عَسْعَسَ) الَّذِي يُرَادُ بِهِ إِقْبَالُ اللَّيْلِ وإِدْبَارُهُ، وإمَّا لِكَوْنِهِ مُتَوَاطِئًا فِي الأَصْلِ لكنِ الْمُرادُ بِهِ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ أَوْ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ كَالضَّمَائِرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَ ﴿ آَ فَكُ الشَّيْئَيْنِ كَالضَّمَائِرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَ ﴿ آَ فَكُ الشَّيْئَيْنِ كَالضَّمَائِرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَ ﴾ [لنجم: ٨-٩].

- فإنَّ التَّرَادُفَ فِي اللُّغَةِ قَلِيلٌ، وأمَّا فِي أَلْفَاظِ القُرْآنِ فإمَّا نَادِرٌ وإمَّا مَعْدُومٌ.
- □ والعَرَبُ تُضَمِّنُ الفِعْلَ مَعْنَى وتُعَدِّيهِ تَعْدِيَتَهُ، ومِنْ هُنَا غَلِطَ مَنْ جَعَلَ بَعْضَ الحُرُوفِ تَقُومُ مَقَامَ بَعْضِ.
- □ والاخْتِلَافُ قَدْ يَكُونُ لِخَفَاءِ الدَّلِيلِ، أَوِ الذُّهُولِ عَنْهُ، وقَدْ يَكُونُ لِعَدَمِ سَمَاعِهِ، وقَدْ يَكُونُ الغَلَطُ فِي فَهْمِ النَّصِّ، وقَدْ يَكُونُ لاعْتِقَادِ مُعارِضٍ رَاجِج.
- □ الاخْتِلَافُ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى نَوْعَيْنِ: مِنْهُ مَا مُسْتَنَدُهُ النَّقْلُ فَقَطْ، ومِنْهُ مَا يُعْلَمُ بِغَيْرِ ذَلَكَ؛ إِذِ العِلْمُ إِمَّا نَقْلُ مُصَدَّقٌ، وإمَّا اسْتِدَلالُ مُحَقَّقٌ، والمَنْقُولُ إمَّا عَنِ المَعْصُومِ وإمَّا عَنْ غَيْرِ المَعْصُوم.

والمَقْصُودُ بَيَانُ جِنْسِ المَنْقُولِ -سَوَاءً كَانَ عَنِ المَعْصُومِ أَوْ غَيْرِ المَعْصُومِ، وهَذَا

هُوَ النَّوْعُ الأَوَّلُ - فَمِنْهُ مَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ والضَّعِيفِ، ومِنْهُ مَا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ والضَّعِيفِ، ومِنْهُ مَا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ فِيهِ. وهَذَا القِسْمُ الثَّانِي مِنَ المَنْقُولِ -وهُوَ مَا لَا طَرِيقَ لَنَا إِلَى الجَزْمِ بِالصِّدْقِ مِنْهُ - فالبَحْثُ عَنْهُ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ، والكَلَامُ فِيهِ مِنْ فُضُولِ الكَلَامِ. وأمَّا مَا يَخْتَاجُ المُسْلِمُونَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ فَإِنَّ اللهَ نَصَبَ عَلَى الحَقِّ فِيهِ دَلِيلًا.

- □ فمَتَى اخْتَلَفَ التَّابِعُونَ لَمْ تَكُنْ بَعْضُ أَقْوَالِهِمْ حُجَّةً عَلَى بَعْضٍ، ومَا نُقِلَ فِي ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ نَقْلًا صَحِيحًا فالنَّفْسُ إِلَيْهِ أَسْكَنُ مِمَّا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ.
- □ وأمَّا القِسْمُ الأوَّلُ الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ فَهَذَا مَوْجُودٌ فِيهَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، وللهِ الحَمْدُ.
- □ فالمَقْصُودُ أَنَّ المَنْقُولاتِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي الدِّينِ قَدْ نَصَبَ اللهُ الأَدِلَّةَ عَلَى بَيَانِ مَا فِيهَا مِنْ صَحِيح وغَيْرِهِ.
- □ والمَرَاسِيلُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهَا وخَلَتْ عَنِ الْمُوَاطَأَةِ قَصْدًا أَوِ الاتِّفَاقُ بِغَيْرِ قَصْدٍ كَانَتْ صَحِيحَةً قَطْعًا.
- □ وبهذِهِ الطَّرِيقِ يُعْلَمُ صِدْقُ عَامَّةِ مَا تَتَعَدَّدُ جِهَاتُهُ الْمُخْتَلِفَةُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ مِنَ المَنْقُولاتِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهَا كافِيًا إمَّا لِإِرْسَالِهِ وإمَّا لِضَعْفِ نَاقِلِهِ.
- □ وهَذَا الأَصْلُ يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ، فَإِنَّهُ أَصْلٌ نَافِعٌ فِي الجَزْمِ بِكَثِيرٍ مِنَ المَنْقُولاتِ فِي الحَدِيثِ والتَّفْسِيرِ والمَغَازِي، ومَا يُنْقَلُ مِنْ أَقْوَالِ النَّاسِ وأَفْعَالِهِمْ وغَيْرِ ذَلِكَ.
- □ والمَقْصُودُ أَنَّ الحَدِيثَ الطَّوِيلَ إِذَا رُوِيَ مثلًا مِنْ وَجْهَيْنِ مُحْتَلِفَيْنِ مِنْ غَيْرِ
   مُوَاطَأَةٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ غَلَطًا كَهَا امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ كَذِبًا.

- □ فإنَّ جُمْهُورَ مَا فِي البُخَارِيِّ ومُسْلِمِ مِمَّا يُقْطَعُ بأنَّ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ قَالَهُ.
- ولهَذَا كَانَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ إِذَا
   تَلَقَّتُهُ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ؛ تَصْدِيقًا لَهُ أَوْ عَمَلًا بِهِ أَنَّهُ يُوجِبُ العِلْمَ.
- □ وكَمَا أَنَّهُمْ يَسْتَشْهِدُونَ ويَعْتَبِرُونَ بِحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ سُوءُ حِفْظٍ فَإِنَّهُمْ أَيضًا يُضَعِّفُونَ مِنْ حَدِيثِ الثَّقَةِ الصَّدُوقِ الضَّابِطِ أَشْيَاءَ تَبَيَّنَ لَهُمْ خَلَطَهُ فِيهَا بأُمُورٍ يَضَعِّفُونَ مِنْ أَشْرَفِ عُلُومِهِمْ. يَسْتَدِلُّونَ بِهَا، ويُسَمُّونَ هَذَا: «عِلْمَ عِلَلِ الحَدِيثِ» وهُوَ مِنْ أَشْرَفِ عُلُومِهِمْ.
- والنَّاسُ فِي هَذَا البَابِ طَرَفَانِ: طَرَفٌ مِنْ أَهْلِ الكَلَامِ ونَحْوِهِمْ مِّنْ هُوَ بَعِيدٌ عَنْ مَعْرِفَةِ الحَدِيثِ وأَهْلِهِ، لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الصَّحِيحِ والضَّعِيفِ، فَيَشُكُّ فِي صِحَّةِ أَحَادِيثَ، أَوْ فِي القَطْعِ بِهَا مَعَ كَوْ نِهَا مَعْلُومَةً مَقْطُوعًا بِهَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بهِ. وطَرَفٌ عَنْ يُدَّعِي اتِّبَاعَ الحَدِيثِ والعَمَلَ بِهِ، كُلَّما وَجَدَ لَفْظًا فِي حَدِيثٍ قَدْ رَوَاهُ ثِقَةٌ أَوْ رَأَى عَنْ يَدَعِي اتِّبَاعَ الحَدِيثِ والعَمَلَ بِهِ، كُلَّما وَجَدَ لَفْظًا فِي حَدِيثٍ قَدْ رَوَاهُ ثِقَةٌ أَوْ رَأَى حَدِيثًا بإِسْنَادٍ ظاهِرُهُ الصِّحَةُ يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ مَا جَزَمَ أَهْلُ العِلْمِ بِصِحَّتِهِ، حَتَّى إِذَا عَارَضَ الصَّحِيحَ المَعْرُوفَ أَخَذَ يَتَكَلَّفُ لَهُ التَّأُويلَاتِ البَارِدَةَ، بِصِحَّتِهِ، حَتَّى إِذَا عَارَضَ الصَّحِيحَ المَعْرُوفَ أَخَذَ يَتَكَلَّفُ لَهُ التَّأُويلَاتِ البَارِدَةَ، أَوْ يَعْمَلُهُ دَلِيلًا فِي مَسَائِلِ العِلْمِ، مَعَ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ بالحَدِيثِ يَعْرِفُونَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا وَكَمَا أَنَّ عَلَى الحَدِيثِ أَدِلُكَ مِ الْعَلْمِ بالحَدِيثِ يَعْرِفُونَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا عَلَلْ (وكَمَا أَنَّ عَلَى الحَدِيثِ أَدِلِكَ ، فعَلَيْهِ أَدَةً يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهُ صِدْقٌ وقَدْ يُقْطَعُ بِذَلِكَ، فعَلَيْهِ أَدِلَكَ ، فعَلَيْهِ أَدِلَّةُ يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهُ كَذِبٌ يُقُطَعُ بِذَلِكَ، فعَلَيْهِ أَدِلَّاكَ ،
- □ وَفِي التَّفْسِيرِ مِنْ هَذِهِ المَوْضُوعاتِ قِطْعَةٌ كَبِيرَةٌ، مِثْلُ الحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ النَّعْلَبِيُّ والوَاحِدِيُّ والزَّخْشَرِيُّ فِي فَضَائِلِ سُورِ القُرْآنِ سُورَةً سُورَةً فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ باتَّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ.
- □ وأمَّا النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ سَبَبَيِ الاخْتِلَافِ وهُوَ مَا يُعْلَمُ بِالاسْتِدْلَالِ لَا بِالنَّقْلِ،

فهَذَا أَكْثَرُ مَا فِيهِ الخَطَأُ مِنْ جِهَتَيْنِ حَدَثَتَا بَعْدَ تَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ وتَابِعِيهِمْ بإحْسَانٍ.

إحْدَاهُمَا: قَوْمٌ اعْتَقَدُوا مَعَانِي، ثُمَّ أَرَادُوا حَمْلَ أَلْفَاظَ القُرْآنِ عَلَيْهَا.

والثَّانِيَةُ: قَوْمٌ فَسَّرُوا القُرْآنَ بِمُجَرَّدِ مَا يُسَوِّغُ أَنْ يُرِيدَهُ بِكَلَامِهِ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاطِقِينَ بِلُغَةِ العَرَبِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى المُتكلِّمِ بالقُرْآنِ، والمُنَزَّلِ عَلَيْهِ، والمُخَاطَبِ بهِ.

□ والأوَّلُونَ صِنْفَانِ: تَارَةً يَسْلُبُونَ لَفْظَ القُرْآنِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ، وأُرِيدَ بِهِ، وتَارَةً يَحْمِلُونَهُ عَلَى مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ ولَمْ يُرَدْ بِهِ. وَفِي كِلَا الأَمْرَيْنِ قَدْ يَكُونُ مَا قَصَدُوا نَفْيَهُ أَوْ إِثْبَاتَهُ مِنَ المَعْنَى باطِلًا، فيَكُونُ خَطَوُّهُمْ فِي الدَّلِيلِ والمَدْلُولِ، وقَدْ يَكُونُ حَقًّا فيَكُونُ خَطَوُهُمْ فِي الدَّلِيلِ والمَدْلُولِ، وقَدْ يَكُونُ حَقًّا فيَكُونُ خَطَوُهُمْ فِيهِ فِي الدَّلِيلِ والمَدْلُولِ، وقَدْ يَكُونُ حَقًّا فيَكُونُ خَطَوُهُمْ فِيهِ فِي الدَّلِيلِ لَا فِي المَدْلُولِ.

□ والمَقْصُودُ أَنَّ مِثْلَ هَؤُلَاءِ اعْتَقَدُوا رَأْيًا ثُمَّ حَمَلُوا أَلْفَاظَ القُرْآنِ عَلَيْهِ، ولَيْسَ لَهُمْ سَلَفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، لَا فِي رَأْيِمِمْ وَلَا فِي تَفْسِيرِهِمْ.

□ ومِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَكُونُ حَسَنَ العِبَارَةِ فَصِيحًا، ويَدُسُّ البِدَعَ فِي كَلامِهِ، وأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، كَصَاحِبِ الكَشَّافِ ونَحْوِهِ، حَتَّى إنَّهُ يُرَوِّجُ عَلَى خَلْقٍ كَثِيرٍ عِمَّنْ لَا يَعْتَقِدُ البَاطِلَ مِنْ تَفَاسِيرِهِمُ البَاطِلَةِ مَا شَاءَ اللهُ.

وَفِي الجُمْلَةِ مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ وتَفْسِيرِهِمْ إِلَى مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ كَانَ مُحْقُورًا لَهُ خَطَؤُهُ.
 يُخَالِفُ ذَلِكَ كَانَ مُحْطِئًا فِي ذَلِكَ بَلْ مُبْتَدِعًا، وإنْ كَانَ مُجْتَهِدًا مَغْفُورًا لَهُ خَطَؤُهُ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَ قَوْلَهُمْ لَهُ شُبْهَةٌ يَذْكُرُهَا، إِمَّا عَقْلِيَّةٌ وإِمَّا سَمْعِيَّةٌ،
 كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ.

والمَقْصُودُ هُنَا التَّنْبِيهُ عَلَى مَثارِ الاخْتِلَافِ فِي التَّفْسِيرِ وأنَّ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِهِ
 البِدَعَ البَاطِلَةَ الَّتِي دَعَتْ أَهْلَهَا إِلَى أَنْ حَرَّفُوا الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ.

وفَسَّرُوا كَلَامَ اللهِ ورَسُولِهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ مَا أُرِيـدَ بِـهِ، وتَأَوَّلُـوهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ.

□ وأمَّا الَّذِينَ يُخْطَئُونَ فِي الدَّلِيلِ لَا فِي المَدْلُولِ، فَمِثْلُ كَثِيرٍ مِنَ الصُّوفِيَّةِ والوُعَّاظِ والفُقَهَاءِ وغَيْرِهِمْ، يُفَسِّرُونَ القُرْآنَ بِمَعَانٍ صَحِيحَةٍ لكنِ القُرْآنُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا.

اِنَّ أَصَحَّ الطُّرُقِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُفَسَّرَ القُرْآنُ بالقُرْآنِ، فإنْ أَعْيَاكَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ بالشُّنَّةِ.

□ وحِينئذٍ إِذَا لَمْ نَجِدِ التَّفْسِيرَ فِي القُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ رَجَعْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى أَقْوَالِ
 الصَّحَابَةِ.

□ وهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الإِسْرَائِيلِيَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا عَلِمْنَا صِحَّتَهُ مِمَّا بِأَيْدِينَا مِمَّا يَشْهَدُ لَهُ بِالصِّدْقِ، فَذَاكَ صَحِيحٌ.

والثَّانِي: مَا عَلِمْنَا كَذِبَهُ بِهَا عِنْدَنَا مِمَّا يُخَالِفُهُ.

والثَّالِثُ: مَا هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ. لَا مِنْ هَذَا القَبِيلِ وَلَا مِنْ هَذَا القَبِيلِ، فَلَا نُؤْمِنُ بِهِ وَلَا نُكَذِّبُهُ، وَتَجُوزُ حِكَايَتُهُ لِمَا تَقَدَّمَ، وغالِبُ ذَلِكَ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ تَعُودُ إِلَى أَمْرٍ دِينِيِّ.

فهَذَا أَحْسَنُ مَا يَكُونُ فِي حِكَايَةِ الخِلَافِ: أَنْ تُسْتَوْعَبَ الأَقْوَالُ فِي ذَلِكَ

المَقامِ، وأَنْ يُنَبَّهَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْهَا ويُبْطَلَ البَاطِلُ، وتُذْكَرَ فَائِدَةُ الخِلافِ وثَمَرَتُهُ؛ لِئَلَّا يَطُولَ النِّزَاعُ والخِلَافُ فِيهَا لَا فَائِدَةَ ثَحْتَهُ فَيُشْتَغَلَ بِهِ عَنِ الأَهَمِّ.

فأمَّا مَنْ حَكَى خِلَافًا فِي مَسْأَلَةٍ ولَمْ يَسْتَوْعِبْ أَقْوَالَ النَّاسِ فِيهَا فَهُوَ نَاقِصُ؛ إِذْ قَدْ يَكُونُ الصَّوَابُ فِي الَّذِي تَرَكَهُ، أَوْ يَحْكِي الخِلافَ ويُطْلِقُهُ وَلَا يُنَبِّهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الأَقْوَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ أَيضًا، فإنْ صَحَّحَ غَيْرَ الصَّحِيحِ عَامِدًا فَقَدْ تَعَمَّدَ الصَّحِيحِ مِنَ الأَقْوَالِ فَهُو نَاقِصٌ أَيضًا، فإنْ صَحَّحَ غَيْرَ الصَّحِيحِ عَامِدًا فَقَدْ تَعَمَّدَ الكَذِبَ، أَوْ جاهِلًا فَقَدْ أَخْطَأً.

كَذَلِكَ مَنْ نَصَبَ الخِلَافَ فِيهَا لَا فَائِدَةَ تَحْتَهُ، أَوْ حَكَى أَقْوَالًا مُتَعَدِّدَةً لَفْظًا ويَرْجِعُ حَاصِلُهَا إِلَى قَوْلٍ أَوْ قَوْلَيْنِ مَعْنَى فَقَدْ ضَيَّعَ الزَّمَانَ، وتَكَثَّرَ مِمَّا لَيْسَ بصَحِيحٍ، فَهُوَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ ذُورٍ.

- إِذَا لَمْ تَجِدِ التَّفْسِيرَ فِي القُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ وَلَا وَجَدْتَهُ عَنِ الصَّحَابَةِ فَقَدْ
   رَجَعَ كَثِيرٌ مِنَ الأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ إِلَى أَقْوَالِ التَّابِعِينَ.
- □ وَقَالَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَغَيْرُهُ: ﴿أَقْوَالُ التَّابِعِينَ فِي الفُرُوعِ لَيْسَتْ حُجَّةً، فَكَيْفَ تَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِمْ مِثَنْ خَالَفَهُمْ. وَهَذَا صَحِيحٌ، أَمَّا إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى الشَّيْءِ فَلَا يُرْتَابُ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً.
  - فأمَّا تَفْسِيرُ القُرْآنِ بمُجَرَّدِ الرَّأْيِ فحَرَامٌ.
- □ فمَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَقَدْ تَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، وسَلَكَ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ، فَلَوْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ الأَمْرِ مِنْ بِهِ، فَلَوْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ الأَمْرِ مِنْ بِهِ، فَلَوْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ الأَمْرِ مِنْ بَهِ، فَلَوْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ الأَمْرِ مِنْ بَابِهِ، كَمَنْ حَكَمَ بَيْنَ النَّاسِ عَنْ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وإنْ وَافَقَ حُكْمُهُ الصَّوَابَ فِي بَابِهِ، كَمَنْ حَكَمَ بَيْنَ النَّاسِ عَنْ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وإنْ وَافَقَ حُكْمُهُ الصَّوَابَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ، لكنْ يَكُونُ أَخَفَّ جُرْمًا مِمَّنْ أَخْطَأَ. واللهُ أَعْلَمُ.

□ فهذِهِ الآثارُ الصَّحِيحةُ ومَا شَاكَلَهَا عَنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ مَحْمُولَةٌ عَلَى تَحَرُّجِهِمْ عَنِ الكَلَامِ فِي التَّفْسِيرِ بِمَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، فَأَمَّا مَنْ تَكَلَّمَ بِمَا يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ لُغَةً وشَرْعًا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ؛ ولهَذَا رُوِيَ عَنْ هَؤُلَاءِ وَغَيْرِهِمْ أَقْوَالٌ فِي التَّفْسِيرِ، وَلَا مُنَافَاةً؛ لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا فِيهَا عَلِمُوهُ وسَكَتُوا عَمَّا جَهِلُوهُ.

تَمَّ الكِتَابُ بِعَوْنِ اللهِ وتَوْفِيقِهِ، والحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

- - - -

١٥٤ شرح مقدمة التفسير

### فِهْرِسُ الْأَحَادِيثِ والآثَّارِ

| الصَّفْحَةُ | لَوْضُوعُ                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18٣         | اتَّقُوا التَّفْسِيرَ؛ فَإِنَّهَا هُوَ الرِّوَايَةُ عَنِ اللهِ                                         |
| 181         | أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مُسْلِمًا لَهَا قُمْتَ عَنِّي                                           |
| 187         | إِذَا حَدَّثْتَ عَنِ اللهِ فَقِفْ حَتَّى تَنْظُرَ مَا قَبْلَهُ ومَا بَعْدَهُ                           |
| ٧١          | إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ                           |
| 71          | إِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى                   |
| 118         | أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًاأَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا                                       |
| ٣٢          | أَقَامَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حِفْظِ البَقَرَةِ عِدَّةَ سِنِينَ                                           |
| 177         | أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ                                                      |
| 18          | أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ آيةٍ فَأَبَى أَنْ يَقُولَ فِيهَا                                       |
| ٥٨          | إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ                         |
| 170         | إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ                                                            |
| 71          | إِنَّ اللهَ وِ تُـرٌ                                                                                   |
| ۸٩          | إِنَّ النَّارَ لَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يُنْشِئَ اللهُ لَهَا خَلْقًا آخَرَ                                |
| AV          |                                                                                                        |
| 1 • V       | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْهُ مَهَى أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ                                            |
| o •         | إِنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى اللَّهَاكَةِ﴾ نَزَلَتْ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ |
| 117         | إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ                                       |

| ۹۳                  | أَنَا الْمُنْذِرُأَنَا الْمُنْذِرُ                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١١٢                 | أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِأَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ                         |
| ١٤١                 | إِنَّا لَا نَقُولُ فِي القُرْآنِ شَيْئًا                                                                         |
| ۹۳                  | أَنْتَ الهَادِي يَا عَلِيُّ، بِكَ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ مِنْ بَعْدِي                                          |
| ۸٤                  | إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى                                         |
| ۸۸                  | أَنَّهُ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ                                                                              |
| ۸۸                  | أَنَّهُ ﷺ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ                                                                                   |
| ۸٧                  | أَنَّهُ عَيْظِةٌ صَلَّى فِي البَيْتِ رَكْعَتَيْنِ                                                                |
| ١١٤                 | أَنَّهُ رَبِّكِكُ لِللَّهِ يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الفَاقَةَ                                            |
| ٠٠٠                 | إِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ                                                                                       |
| ۱۳۷                 | أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي وأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللهِ مَا لَمْ أَعْلَمُ               |
| ١٢٧                 | بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ                                  |
| ١٢٤                 | بِمَ تَحْكُمُ؟                                                                                                   |
| ۹۲۲                 | تَصَدُّ قِهِ [علي رَضَاًلِنَّهُ عَنْهُ] بِخَامَّهِ فِي الصَّلَاةِ                                                |
| ۱ ٤٣                | التَّفْسِيرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: وَجْهٌ تَعْرِفُهُ العَرَبُ مِنْ كَلامِهَا                                |
| ١٠٢                 | ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ مُدْمِنُ الخَمْرَ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَالمَنَّانُ بِهَا أَعْطَى           |
| هَابٌ أَلِيمٌ ٢٠٠٠. | ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ولَهُمْ عَذَ |
| ۱۲٤                 | الحَمْدُ للهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِهَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ                                  |
| ١٢٧                 | خَطَبَ النَّاسَ فَقَرَأَ فِي خُطْبَتِهِ سُورَةَ البَقَرَةِ                                                       |
| ٥ ٤                 | دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ في هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا                                                               |

| ٥٢    | دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 & 7 | ذَهَبَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِيهَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ، فَاتَّقِ اللهَ وعَلَيْكَ بالسَّدَادِ   |
| ۱۳۲   | رَأَيْتُ مُجَاهِدًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ تَفْسِيرِ القُرْآنِ ومَعَهُ أَلْوَاحُهُ                      |
| ۱۱۳   | الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ                                      |
| ٤٩    | الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا                                                                                  |
| ٤٦    | ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيهًا، وعَلَى جَنبَتَيِ الصِّرَاطِ سُورَانِ                            |
| ۱۳۲   | عَرَضْتُ الْمُصْحَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ثَلاثَ عَرْضَاتٍ                                                  |
| ۱۲۰   | فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا ويُمْسِي كَافِرًا                        |
| ۱٤٣   | كَانَ أَصْحَابُنَا يَتَّقُونَ التَّفْسِيرَ وَيَهَابُونَهُ                                                   |
| ۳۲    | كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ البَقَرَةَ وآلَ عِمْرَانَ جَلَّ فِي أَعْيُنِنَا                                |
| ۳۲۱   | كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا تَعَلَّمَ عَشْرَ آياتٍ لَمْ يُجَاوِزْهُنَّ حَتَّى يَعْرِفَ مَعَانِيَهُنَّ      |
| ۱٤۱   | كَانَ لَا يَتَكَلَّمُ [سعيد بن المسيب] إِلَّا فِي المَعْلُومِ مِنَ القُرْآنِ                                |
| ۱۱٤   | كَانَ يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ                                            |
| ۳۱    | كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ آياتٍ لَمْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَتَعَلَّمُوا مَا فِيهَا |
| ۱۳۸   | كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَفِي ظَهْرِ قَمِيصِهِ أَرْبَعُ رِقَاعٍ                              |
| ۸۸    | كُنَّا يَوْ مَئِذٍ خَائِفِينَ                                                                               |
| ۱٤۲   | لَا تَسْأَلْنِي عَنِ القُرْآنِ، وسَلْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ              |
|       | لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ                                                               |
| ٦٥    | لَا يَرِيبُهُ أَحَدٌ                                                                                        |
| ۱۲٦   | اللَّهُمَّ فَقَّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ                                                  |

| مِنَ القُرْآنِ ١٣٢                | نُوْ كُنْتُ قَرَأْتُ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَمْ أَحْتَجْ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ كَثِيرٍ و    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١                                | لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ                                                                |
| ١٤٢                               | مَا سَمِعْتُ أَبِي [هشام بن عروة] تَأَوَّلَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ قَطُّ                                  |
| ١٣٢                               | مَا فِي القُرْآنِ َايَةٌ إِلَّا وقَدْ سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا                                               |
| ١٠٧                               | مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ                                                                           |
| ٦٠                                | مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى                                                                          |
| ۱٤٣                               | مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلِجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ                         |
| ۸٤                                | مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ                                                  |
| ١٣٥                               | مَنْ قَالَ فِي القُرْ آنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ                                              |
| ١٣٥                               | مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمِ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ                           |
| ٠,٢٦                              | نِعْمَ تُرْجُمَانُ القُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ                                                                 |
| ١٣٨                               | هَذِهِ الفَاكِهَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا الأَبُّ؟                                                        |
| ١٤٠                               | هُمَا يَوْمَانِ ذَكَرَهُمَا اللهُ فِي كِتَابِهِ واللهُ أَعْلَمُ بِهِمَا                                     |
| ٤٦                                | هُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ والذِّكْرُ الحَكِيمُ، وهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ                          |
| ی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | والَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا نَزَلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ فِيمَنْ نَزَلَتْ |
| ۱ ٤٣                              | واللهِ مَا مِنْ آيةٍ إِلَّا وقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا                                                          |
| ٧٦                                | وَأَنْ لَا يَمَسَّ القُرْآنُ إِلَّا طَاهِرٌ                                                                 |
| ١١٨                               | وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ                                                |
| ١١٤                               | يَبِيتُ طَاوِيًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ                                                           |
| ٥٨                                | بَدْنُو رَبُّنَا عَنَّوَجَلَّ إِلَى السَّهَاءِ الدُّنْيَا                                                   |

### فِهْرِسُ الفوائد

| الصفحة             | لموضوع                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨                 | لْقَوَاعِدُ جَمْعُ قَاعِدَةٍ، وَهِيَ أَسَاسُ الشَّيْءِ، ومِنْهَا قَوَاعِدُ البَيْتِ أَيْ أَسَاسَاتُهُ                                  |
| ١٨                 | القُرْآنُ الكَرِيمُ نَزَلَ لِأُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: التَّعَبُّدُ بِتِلَاوَتِهِ، وفَهْمِ مَعَانِيهِ، والعَمَلِ بِهِ                         |
| ۲٠                 | نَفْسِيرِ القُرْآنِ نَوْعَانِ: نَقْلِيٌّ وعَقْلِيٌّ                                                                                    |
| ۲۱                 | ُلعِلْمُ إِمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ عَنْ مَعْصُومٍ، وإمَّا قَوْلٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ                                              |
| ۲۳                 | مِنْ غَيْرِ الْمُمْكِنِ أَنْ يُتَرْجَمَ القُرْآنُ تَرْجَمَةً حَرْفِيَّةً أَبَدًا                                                       |
| ۲٧                 | ُلْإِنْسَانَ لَا يَسْتَقِلُّ بِعَمَلِهِ وَلَا رَأْيِهِ، فَهُوَ لَا يَفْعَلُ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ                                      |
| ۲۸                 | صِحَّةُ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى سَبَبِهِ المَعْلُومِ إمَّا بالشَّرْعِ وإمَّا بالحِسِّ والوَاقِعِ                                     |
| ۳٠                 | كُل الأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّة والأُخْرَوِيَّة، الشَّرْعِيَّة والكَوْنِيَّة، تَصِيرُ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُوتَعَالَى                   |
| ۳٤                 | وجْهُ كَوْنِ النِّزَاعِ فِي التَّفْسِيرِ فِي الصَّحَابَةِ أَقَلَّ لِسَبَيْنِ                                                           |
| <u>ب</u><br>ا<br>پ | لسَّلَف قَدْ يَكُونُ بَيْنَهُمْ خِلَافٌ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ، لكنْ خِلافُهُمْ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ أَقَأ                         |
| ٣٧                 | مِنْ خِلَافِهِمْ فِي الأَحْكَامِ                                                                                                       |
| ې و                | ُلأَسْمَاءُ الْمُتَرَادِفَةُ هِيَ الدَّالَّةُ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، والأَسْمَاءُ الْمُتَبَايِنَةُ هِيَ الدَّالَّةُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ |
| U                  | أَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى كَثِيرَةٌ جِدًّا، لكنْ مُسَمَّاهَا واحِدٌ. فَهِيَ مُتَرَادِفَةٌ مِنْ حَيْثُ دَلَالَتُهَا عَلَم                |
| ۳۹                 | الذَّاتِ، مُتَبايِنَةٌ مِنْ حَيْثُ اخْتِصَاصُ كُلِّ اسْمٍ مِنْهَا بِالْمَعْنَى الخاصِّ بِهِ                                            |
| ٤٤                 | كُلُّ مَا أَنْزَلَهُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ فهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِذِكْرِهِ، وهُوَ تَذْكِيرٌ لِعِبَادِهِ                                     |
| ٤٩                 | التَّعْرِيف بِالمِثَالِ أَبْيَنُ وأَظْهَرُ مِنَ التَّعْرِيفِ بالحَدِّ الْمُطابِقِ                                                      |
| ٥٣                 | كُلِّ لَفْظٍ بُنِيَ عَلَى سَبَبٍ فَتَبَيَّنَ انْتِفَاءُ ذَلِكَ السَّبَبِ فَإِنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ                                     |

| ٦٦      | العُلَمَاء قَدْ يُفَسِّرُونَ اللَّفْظَ بِمَا يُقارِبُهُ لَا بِمَا يُطَابِقُهُ، تَقْرِيبًا للأَذْهَانِ                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | الكَلِمَةُ الوَاحِدَةُ تَجِدُهَا تَخْتَلِفُ بحَسَبِ المُخَاطَبِ بِهَا، حَتَّى إِنَّ الكَلِمَةَ الَّتِي تُصَغَّرُ       |
| ۹٦      | تَكُونُ أَحْيَانًا مَعْنَاهَا عَظِيمًا وَكَبِيرًا                                                                      |
|         | الكَشَّافُ لِأَبِي القَاسِمِ الزَّخَشَرِيِّ كِتَابٌ مَعْرُوفٌ مُتَدَاوَلٌ، وهُوَ جَيِّدٌ فِي اللُّغَةِ                 |
| ١٠١.    | والبَلاغَةِ، لكنَّهُ عَلَى أُصُولِ المُعْتَزِلَةِ                                                                      |
|         | البِدْعَةُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُقابَلَ بِبِدْعَةٍ؛ بَلْ يَكْفِي فِي البِدْعَةِ مَنْعُهَا، بأَنْ تُوضِّحَ أَنَّ هَذَا     |
| ١٠٧.    | غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وأنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ                                                                        |
| ۱۱۷.    | الوَاجِب إِبْقًاءُ العَامِّ عَلَى عُمُومِهِ؛ لِأَنَّ حَصْرَهُ فِي واحِدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ قُصُورٌ فِي التَّفْسِيرِ     |
| ۱۳۰     | مِنَ الأمانَةِ على الإنْسَان الَّذِي يَسُوقُ الخِلافَ أَنْ يَنْقُلَ جَمِيعَ الأَقاوِيلِ                                |
|         | الطُّرُقُ لِتَفْسِيرِ القُرْآنِ أَرْبَعَةً: القُرْآنُ، والسُّنَّةُ، وأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ، وأَقْوَالُ التَّابِعِينَ، |
| 18.     | عَلَى خِلَافٍ فِي الْأَخِيرِ                                                                                           |
|         | تَفْسِيرُ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، مَنِ ادَّعَى عِلْمَهُ فَهُوَ كَاذِبٌ، كَمَا جَاءَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ      |
| 1 & & . | الأَثْرِ، مِثْلُ العِلْمِ بِحَقَائِقِ صِفَاتِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وكَيْفِيَّتِهَا                                       |
|         |                                                                                                                        |

### فِهْرِسُ المَوْضُوعَاتِ

| الصَّفْحَةُ                     | الْمَوْضُوعُ                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| o                               | تقديم                                                                                 |
| يمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ٧          | نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العث                                  |
| ١٧                              | مقدمة المؤلِّف                                                                        |
| ٣١                              | فَصْلٌ فِي أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُ بَيَّنَ لِأَصْحَابِهِ مَعَانِيَ القُرْآنِ         |
| ٣٧                              | فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ وأنَّهُ اخْتِلَافُ تَنَوُّع          |
| طَرِيقِ الاسْتِدْلَالِ          | فَصْلٌ فِي نَوْعَي الاخْتِلَافِ فِي التَّفْسِيرِ المُسْتَنِدِ إِلَى النَّقْلِ وَإِلَى |
| حَابَةِ                         | فَصْلٌ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ بالقُرْآنِ، وتَفْسِيرِهِ بالسُّنَّةِ وأَقْوَالِ الصَّ  |
| 177                             | فَصْلٌ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ بِأَقْوَالِ التَّابِعِينَ                              |
| 180                             | تَفْسِيرُ القُرْآنِ بالرَّأْيِ                                                        |
| هَ فِي (مُقَدِّمَةٌ فِي أُصُولِ | تَلْخِيصُ قَوَاعِدِ التَّفْسِيرِ الَّتِي ذَكَرَهَا شَيْخُ الإسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّا |
| 1 8 0                           | التَّفْسِيرِ)أ                                                                        |
| 108                             | فِهْرِسُ الْأَحَادِيثِ والآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ                          |
| ١٥٨                             | فِهْرِسُ الْفَوَائِدِفِهْرِسُ الْفَوَائِدِ                                            |
| 17•                             | فِهْرِسُ المَوْضُوعَاتِفِهْرِسُ المَوْضُوعَاتِ                                        |